

0 B B B B 3 A A A A A





# الأورالعقالة لأسرفة النواجية

## تألف

العالم العلامة خاتمة المحققين وعمدة المدققين السيد الشيخ أبى البركات نعان خير الدين بن السيد الشيخ محمود الألوسي المفتى البغدادي المتوفى سنة ١٣١٧

----

﴿ عنيت بنشرها وطبعها ﴾

إِذَا رَقُ إِلْظِبَ عَامِ الْمُدَنِ عَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِ

## بين المنازخ الرحام

الحمد لله فاطر السموات والارضين . وصلواته وسلامه على سيدنا ونبينا محمد رسوله خاتم المرسلين وعلى جميع اخوانه الذين أرسلوا مبشرين ومنذرين وآله وصحبه والتابعين له باحسان إلى يوم الدين ه

﴿ أَمَا بِعِد ﴾ فقد اطلعت (على سؤالفي جريدة حبل متين الفارسية) التي تطبع في ( كلكته ) من بلاد الهند المؤرخة في ٢٨ شوال سنة ١٣١٣هـ وطلب صاحبه الجواب عليه منعلما. المسلمين وحيث أنى والحمد لله أعدمن جملتهم وعندى فرائد من لآلىء خزانتهم طلب منى بعض الاحباب فى بغداد مدينة السلام أن أجيب على سؤال ذلك السائل فأجبت مقر ابقلة بضاعتي متبعاً لماوردفى الحديث الشريف الذي رواه المحدثون الاخيار « •ن سئل عن علم فكتمه ألجه الله بلجامهن نار »لاسيما أن الجواب يتضمن الذب عن الشريعة المحمدية ويرجى أن يهدى البارى سيحانه به المنصفين من ذوى العقول السالمة المرضية وأؤمل به الثواب والاجور الأخرو يةفشرعت فيذيو مالتروية وأتممته عشية يومهامستمدا منهسبحانه التوفيق والعناية والسدادوالهداية 🚓 ﴿ فأقول ﴾ سؤال السائل بالفارسية وترجمة خلاصته بالعربية ﴿ إِنّ المسلمين يدعون أن نبيهم عليه الصلاة والسلام خاتم الانبياء وان شريعته نسخت سائر الشرائع واندينهم يبقى على هذه الهيئة الى قيام الساعةوان شريعته أشرف الشرائع وهذا ترجيح بلا مرجح فما الدليل العقلي على ذاك مع أن جميع الشرائع بمزوجة أحكامها بانتظامات دنيوية وأجورأخروية

وكل من أصحاب الاديان الآخرى يدعى ذلك فما الدليل على إثبات دعوى المسلمين المتقدمةالمرجحة لدينهم على جميع الاديان وماسببالشرفيةودوامه الى آخر الدوران؟﴿ والجواب ﴾على ذلكمن وجوه معقولة ومنقولة ليؤيد العقل النقل ويعضد الفرع الاصل بالفاظ قليلة المبنى غزيرةالمعني مشتملة على إشارات يعرفها أصحاب الكتاب ويعقلها أولوالالباب لأنى قداستوفيت مفصل ذلك في كتابي « الجواب الفسيح لما كتبه الكيندي عبد المسيح » وقد طبع وله سبحانه المنة في بلدة (الأهور) ونشر على مفارق الايام والدهور م ﴿ مقدمة ﴾ لا يخفي على كل عاقل سالم الطبع من التعصب غير محتج بما تلقاه عن آبائه الاوائل صحيح البصيرة والفكر طالب للتمييز بذهنه الوقاد بين الترب والتبرساع في نيل السعادة الابدية معرض عن الدنيا الفانية الدنية محاكم بالعقل والنقل لما يختلجني فكرهمن الاوهام بالنقض والابرام طالب للنعيم السرمدي في دار الخلد والسلام ، أن هذا العالم المرئي المتغير من السماء والارضوما بينهاومافيهمامن الحيوانات والنياتات والماءوالهواء والافلاك وجرى الكواكب ونزول الامطار واختلاف الفصول والليل والنهار وتفاوت البقاع والبقول وخواصها وما فى خلق الانسان والحيوانات من الحـكم العظيمة والمنافع الجسيمة وخلق الذكر والانثي حتى فىالنبات ووقوف كرة الارض وجرى أنهارها ومحارها بلا مملك محس ودوران الـكوا كبعليها أو دوران الارض حول الـكواكب إن قلنا بهواختلاف الصور والطبائع والالوان والاصوات والعقول وتركيب أعضاء الحيوان واختلاف تركيب الذكر والانثى وما أودع فى أجسامه من الحـكم وفى عقله من تدبير معاشه ومعرفة ما يضره وما ينفعه في بقائه في كل ذلك ما تعجز عن دركه افهام أولى البصائر والابصار وغير ذلك مما ذكر بعضه

هي الكتب الكبار وبعجز القلم عن تحرير عشر معشاره وأن يـكرع قطرة من تياره إذا رآه و تأمل صنعه الرائي فانه بحزم من غير شك ولا تردد أن هذا العالم المتغير المرتب على هذا الترتيب العجيب لابد أن يكون حادثًا وأن يكون له صانع موجد وأن يكون الخالق له حيا علما قديرًا واحدا أحدا قيوما حافظا له سميعا بصيرا مريدا متصرفا لما يشاء ويختار متصفا بصفات الكمال غير شبيه بمخلوقاته ولا مشارك فىخلقها ولا عاجز عما يريده وأن لايكون له ابتداء ولا انتهاء . هو الاول والآخروالظاهر والباطن وأنه سبحانه يحيى ويميت وهو حي لايموت وأنه هو الرزاق لعباده وأنه لايخني عليه شيء وأنه لايحتاج إلى خلقه بل الـكل محتاج اليه لانه سبحانه اذا لم يلن بهذه الصفات كان متصفا بأضدادها ومن اتصف باضدادهالايصلح أنيكون ربا وإلها لانالمتصف باضدادهذه الصفات يكون حادثا ناقصا غير كامل محتاجالغيره جاهلا عاجزافانيامغلوبا مقهورا مرزوقا متجزئامشاركا ضعيفا مثل عباده والآله سبحانه منزه عنجميع تلك النواقص فيثبت له صفات الكال على الوجه الذي يليق بذاته المقدسة المنزهة التي لاتشبه الذوات ﴿ أَنْصَفَاتُهُ لَا تَشْبُهُ سَائَرُ الصَّفَاتُ وَيُثْبُتُو جُودُهُ عَلَىٰ نَحُو ما ذ كرناه وهذا كله بما يجزم به العقل السلم والطبع المستقيم فلا حاجة ينا الى الاسهاب في هذا الياب،

﴿ فصل ﴾ وإذا جزم العاقل المتبصر بوجود الرب سبحانه وتعالى فلا بد أن ينظر بعده فى مسألة النبوات وارسال الرسل وصحة ذلك فاذا تأمل وعلم أن البارىء تعالى لما خلق هذا الخلق لا بد وأن يكون خلقه لحذه الاعيان غير عبث لا بد ان تكون فى خلقهم وايجادهم من العدم حكمة فيجزم أنه خلقهم لعبادته عز شأنه ومعرفته تعالى وإن كان غير محتاج اليها

ي قال تعالى: ( وما خلقت الجنوالانس إلا ليعبدون ) ويجزم ايضا بانه عق شأنه لما خلق الانسان وجعلمنه القوىوالضعيف والصالح والطالحوالغني والفقير والنابع والمتبوع لينتظم أمره وركب فيهم طبائعهم المعلومة لعلمه الأزلى باستعداداتهم وشاكلتهم التي جبلوا عليها وشهواتهم المندمجة فيهم اراد سبحانه أن يرسل اليهم رسلاينذرونهم ويبشر ونهم ويعلونهم ماجهلوه من أمر معادهم ومعاشهم ولما كان من حكمته أن جعل سبحانه مخلوقاته اجناسا منها الملك والبشر وجعل الجنس لجنسه أميل والنوع بأفرادهأوصل وأمثل أرسل الى البشرمن جنسهم انبياء ورسلا هادين مبشرين ومنذرين م ولما أمكن أن يدعىالنبوة كذابون وينتحل الرسالة مبطلون دجالونجعل. لمعرفة الصادق منهم علامات ومبز بينهم باعطاءالصادقالمتحدى معجزات باهرات وآيات بينات وآمن بهم ذوو النفس الزاكية وكذبهم ذوو الارواح الخبيثة الرديئة وبينو اللناس الاحكام النافعة لهم فى دنياهم وأخراهم وما هر اللائق لهم والاحرى بهم فسلموا في التفهيم والنعليم والتبشير والانذار واضحالمحجة لثلا يكونللناسعلىاللهحجة ثمم انالعقل السليم لابد أن بجزم بان الله جل شا نه لايترك الانسان سدى يفعل ما يريد من فسوق وفجور وظلم ويمهله بلاانتقام ولاعقابأليم شديدبل يحكم العقل بأنه تعالى محاسب العبيد ويجازيهم وينعم ويعذب فى الدار الآخرة التي أخبر مها المرسلون لانه الفعال الذي لايسأل عما يفعل إذ هو المالك الحقيقي و لايساك. الملك عمايفعر في ملك لانه الحكيم المتصرف كإيشاءولا يفعل إلاما تقتضيه الحكمة الملوكية وان جهلت الرعية عاقبتها وأسبابها لان المتصف بصفات الكمال لايفعل عبثا فكيف تصل الى معرفة مااقتضته حكمته عقول الاطفال والجهال منالرجال؟ه ﴿ فصل ﴾ ولما رأينا وحققنا أن أديان الرسل عليهم السلام جميعها شيء واحد من جهة الامر بالتوحيد و نني الشريك للباري سبحانه وتعالى وحصر العبادة به غير أنهم اختلفت رسالتهم بالنسبة إلى بعض الاحكام من الحلال والحرام وصورة العباداتو المعاملات الجارية بين افراد النوع الانساني وذلكلما اقتضته الحكمة الالهية من تبدل الازمنة وتغاير طباع أهلها ومرور الاعوام الذي يؤثر التناسي وانقلاب العادات فعدد إليهم الارسال وكرر اليهم التذكار وجدد لهم الانذار ووالى عليهم ارسال الانبياء وخالف بين معجزاتهم ليكون النبي يأتي بمـا قومه أميل الى طلبه واستعظامه وكل ذلك لما في الطبع البشري لمـا يقتضي هنالك حتى مضت القرون على هذا السنن وحصلت فترة بين الرسل في سألف الزمن الى ان حان وقت النبوة لسيدنا موسى بن عمر انعليهالسلام فأجرى الله تعالى على يده المعجزات في بني اسرائيل وأيده بالآيات وتحدى بها فلم يبق للعاقل مجال الا ان يصدقه كما فعل سحرة فرعون وان يتبعه لما ثبت عنه بالتواتر المفيد للعقل العلم الضروري بذلك محيث بجزم بأن انكار ماجا. عه موسى عليه السلام مكابرة وان هذهالمعجزات المتوالية المتكاثرة المتكررة اللتواترولاشك ولاشبهة في أنها من خلق الله تعالى واجراؤها على يده لتكون علامة على تصديقه فيما ادعاه من النبوة والرسالة الى بني اسرائيل وانها لميست من عمل المخلوق بل من خلق الواحد سبحانه وجزم العقل بذلك منغير تردد وليس إلاللعلم الضروري الحاصل من المقدمات فيؤمن بان موسى عليه السلام صادق في دعواه الرسالة وأن كل ماقاله وأخبر به حق الاريب فيه و لاشك يعتريه ان التوراة التي ادعى نزولها من البارى تعالى عليه وإلقاء الألواح اليه حق وان تكليم الله تعالى لهصدق. ثم اذاسلم العقل

الصحيح هذه القضا باالصحيحةوقرأ التوراة التيجاءبهاموسيوتدبر معانيها وكان له استعداد الى تلقى الاشارات من خوافيها وجد فيها عبارات دالة على مجيء نبيين بعده أحدهما مؤيد اشريعته والآخر تكون يده على الجميع ، من تلك العبارات مافىالأصحاح السادسعشروالسابععشرمنسفر التكوين خطاب الملك لهاجر أم اسماعيل « وتكون يده على الجميع » وفىالاصحاح الثامن عشر من سفر الاستثناء « وسأقيم لهم نبيا مثلك » فهو دليل على نبوة نبينا محمد ﷺ لاعلى عيسى لانه مؤيد لشريعته ،أو فى الباب الثانى من المشاهدات مالفظه ﴿ وَمَن يَعْلَبُ وَيَحْفَظُ أَعْمَالِي الْيَالَنْهَايَةُ سَأَعْطِيهِ سَلْطًا نَا على الأمم يرعاها بقضيبين من حديد ، أي بالسيف وهل هذا يصدق على غير نبينا محمد عليلية و لما ظهر المسيح بعد موسى عليهما السلام وعلمنا الأخبار بمجيئه من التوراة أيضا لزم على العاقل تصديقه بما يدعيه بعدأن ظهرت المعجزات والآيات الدالة علىذلك مثل ماظهر من غيره من الرسل السابقين وجزم العقل بصحة دعواه النبوة الى بني اسرائيل وادعىأنزال الانجيل عليه مزالله سبحانه فقرأناه وعلمنا مافيه منالآبات المتفق على صحتها وثبوتها فرأينا مافيها انيسوع المسيح عليه السلام لميجىء الامؤيدآ لشريعة موسى وتابعا له وانه لم يأت ناسخالهاولاحاكماولامبينالما يتعلق بالمعاملات والأمور الدنيوية ولابين أحكام المواريث ونحوها من أمورالشرائع بل جاء مصلحًا لما أفسده بنو إسرائيل ومزهدًا في الدنيا ومرغبًا في الآخرة وأكد مافي التوراة منالاخبار بمجىء نبينا عليه الصلاةوالسلام بأقوال واشارات كشيرة فيالانجيل الصحيح، من ذلك مافي الاصحاح الرابع عشر من انجيل يوحنا المطبوع في لندن ﴿ وَأَنَا أَطَلَبُ مِنَ الْآبُأْنُ يُعَطِّيكُمْ فَارْقَلِيطًا آخر ليلبث معكم الى الابد» وفي الاصحاح العشرين من انجيل متى من بشارة

طويلة فينييناعليه الصلاة والسلام هكذا يكون الآخرون أولين والاولون آخرين، ومنها قوله «اذا جاء الفار قليط ونجى العالم على الخطيئة، ونحوهذا كثير في كتب العهدين ـ ومعنى الفار قليط ـ محمد 13 أثبتناه في كتابنا «الجواب الفسيح، لما رأينا فىالتوراة ﴿جاء الله من طور سينا. وظهر بساعيرو أعلن يفاران، أي جارت شريعته بمجيء موسى عليه السلام من الطور وعيسي من ساعير وهو جبل القدس وفار ان جبل مكة و في محل آخر «من أبنا. قيدار ، علمنا أنهذا الني يظهر من جبال فاران وهي جبال مكة ومن أبناء قيدار وهو جدالني عليه الصلاة والسلامعلي مافىالانجيل وعلمناما أخبر بهعلما البهودوالنصاري والكهان من قرب ظهور هذا النبي من هذا المكان ورأينا محمدا ﷺ قد خرج كما أخبرواوادعي النبوة والرسالة وأوذي في ذات الله تعالى وصبر كاتمثاله من المرسلين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين وكاز موصو فأبالصفات التي ذكرت في التورأة والانجيل ومتحليا بالمزايا التي لم يسبقه اليها مثيل ورأيناهمعروف النسب عالى الحسب صادق لهمةأمين القعل طيب الاصل حسن الاخلاق زاهدا لايلتفت الى الدنيامتعبدا عفيفاطاهراكر مماشجاعا فصيحاً بليغًا بهياً وضياً يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يأمر بعبادة الله تعالى وحده يـكسر الاصنام ولاياً كل الحبيث من الطعام يصل الرحم ويرحم اليتيم والفقير ويأمر بالصدقات وهو لايقبلها وبالصوم والصلاة والزكاة وينهى عن الفسق والفجور والظلم والفواحش وسي. الاخلاق وعن الكذب ويصدق الانبياء السابقين بماجاؤًا به عن رب العالمين وينزه المسيح عما رمته اليهودوعما ادعتهالنصاري فيه من الالوهيةوظهرت أيضها على يده المعجزات و نزل عليه الوحى بمثل ماينزل على الرسل من الآيات البينات وأخبر بالمغيبات الصادقات حتى تواترت تلك الخوارق للعادات ورأيناه ينزه الله سبحانه عن أن يلون له ولد أو يتجزأ أو بحل في مخلوقاته أو يحتاج اليها وينهى عما كانت عليه الجاهلية من الافعال المذمومة كالاشراك وعبادة الاصنام والسجود لغير الله تعالىوالقتل ووأد البناتوأكل أموال النأس بالباطل ولم بجعل النبوة ملكا ولاسلطانا ولميدخر درهماولادينارآ ولم ينتقم لها تنتقم الملوك أو يزخرف دارا ورأيناه منصور اللواء مقهور الاعداء فأتحا للبلاد متواضعا مهيسا وقورا متكلما بالحسكم سائسًا للعباد وأتى بقر ان منزل عليه من الله سبحانه أعجز الفصحاء والبلغاء والعرب العرباء عن أن يا ُتُوا بمثله وتحدى به فما قدروا على ذلك مع فصاحتهم وبلاغتهم وطول المدة وتوالى الاعوام واختلاف الأقوام مع أنهأى لايقرأ ولا يكتب ولم يحالس أصحاب الـكتب والاخبار فا خبر فيه بما في كـتب الانبياء السابةين والرسل الماضين وبين أحوال الامم السالفين وجمع فيه من العلوم ماتعجز عنه الافهام وشرع من الدين الما خوذ من الله تعالى بطريق الوحى الذي كان ينزل على أسلافه من المرسلين فأتى بشريعة مطهرة كاملة مهذبة جامعة مالعة عادلة مصلحة فاضلة متوسطة بين التشديدات التي عند بني إسرائيل والاباحات التي عند المسيحيين فهي العادلة الفاضلة معا مشتملة على العدل والفضل الذي هو الكال، أما اشتمالها على العدل فمثل وجوب القصاص، وأما اشتمالها على الفضل فمثل أمره بالعفوفانه أقرب للتقوىورأينا ايضا أن غالب الاحكام المتعلقةبأحوال العباد لاتوجد عنداليهود وجميع الاحكام مفقودةعند المسبح ومحالةعلى التوراةوراجعة اليماولاسما المواريثومارأ يناهمن تبديل اليمودوالنصاري لكثير من أحكام التوراة بحيث لايمكـنهم إنكاره ورأينا أن كثيرا بمن إ دعى النبوة كـذبا في الزمان الاول والآخر لم يظهر على أيديهم شيء مثل ما ظهر من موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وعلمنا سو. حالهموظهور كمذبهم وفساد نيتهم وعدم فشو دينهم بمرور الزمان فانه يكشف أحوال الشخص ه

ومهاتكن عندامري. من خليقة وان خالها تخفي على الناس تعلم وكان الانبياء الصادقون أخبرونا بمجيئهم وميزوا لناحال الصادق منهم عن الكاذب الداخل فيهم وان مجي. الانبياء والكـذابين لا يخلو من فائدة وحكمة إلهية لانه لولا وجود الضد لم يظهر حسن ضده كما يقال ﴿ وَاِصْدُهَا تَتَّمَّيْنُ الْاشْيَاءِ ﴾ ولولا الارض لم يظهر علو السماء ورأينا أن إرساله نبينا محمدا صلاته بعد أنجالده المشركون بالسيوف فأذاقهم كأس الحتوف حتى انقادوا للحق مذعنين واستسلموا لله طائعين سرت باتمصر مدة في الملاد و العياد حتى بلغت أقاص العمر ان و اتبعته ملوك الزمان و دخلت فى دينه أمم كشيرة من أنواع شتى بعد أن ظهر لهم البرهان منغير سيف ولاسنان مع أنه لما ظهر عليه الصلاة والسلام ظهر منفرداً بنفسه لا مال ولا رجالحتى ظهرت معجزاته فدخلت الناس فى دينه أفو اجاو أخبر بوصول دعوته شرقا وغربا وشمالا وجنوبأ وبرأ وبحرأ وبما يكون لامته بعده ومايحصل فيهم ومايصدر منهم ومايحل بهم من الفتن فظهر جميعه علىطول المدى كما أخبر وتوالت معجزاته في حياته حتى فاقت معجزات موسى ابن عمران وبان لنا أن كل ماقاله حق والذى نطق به وصح عنه صدق كها شهدت لهالكتب السماوية وأخبرت به الكهان ورأينا أنأحكام شريعته فاقت سائر الشراثع والاديان واستوفت بالصولها وفروعها الحوادث الشرعية للتي تقع فى الازمان حتى أنها بينت مايتعلق بالطب الروحانى والجسمانى للمتعلق بالابدان وحرمت أستعمال المغيرات للاجسام والعقولوأسست

لحفظها قواعد وأصولا وعلماء أمته الآخذونعنه والمستنبطون الاحكام من أقواله وأفعاله لم يشبههم في ذلك أحد من علماء الامم السالفة فا"لفوا الكتب في جميع العلوم ودونوا واجتهدوا وصنفوا واصلوا وفرعوا حتى فاقوأ وبرعوا وانتشرت مصنفاتهم واستحسنت أقوالهم في سائر اقطار الارض وأتوا بمعارف وفضائلوحصلوا من العلوم مالم يكن في الاواثل كما أخبر نبينا ﷺ وانه سيكون فيأمنه ذلك مع أنهم في المبدأ أمةأمية بعيدونءن التمدن والمعارف الكسبية فنالوا مالم تنله الامموتبينت فضائلهم كنار علىعلم وحصل لهم من السياسة وتدبير الحروب والشجاعة والاقدام فى فتح البلاد والصبر على الشدائد في الظفر مالم يروا مثله عن القرون المتقدمة من لدن آدم أبي البشر وكان أيضافي أصحابه ومن بعدهم من العلماء والزهادوالصلحاءما يعجز القلم عن سرد أسمائهم وظهرت منهم أيضا خوارق وكرامات شبيهة بالمعجزات متواترة تفيد اليقين والعلم الضروري أن ماحصل لهمإنما هو لكون دينهم حقا ورأينا أيضا أن المسلمين بالنسبةإلى المجموع من غيرهم قليلون وانعدتهم وعسكرهم وبلادهم وأسلحتهم وأمواطم أيضا أكثر وأوفر ومع هذا فالاسلام باق والابمان بالدين المحمدي فاش ، تزايد و محفوظ من تسليط مخالفيه فمن مجموع الادلة المتقدمة وغيرهامما فَكر ناه في كتابنا «الجواب الفسيح» ما يحكم العقل الصائب و يحزم الفكر الثاقب هِصحة نبوة نبينا محمد مُثَلِقَةٍ وأنه صادق في جميع ما أخبر نابه من أنه خاتم النبيين وان شريعته باقية إلى يوم الدين وانه لاحاجة إلى أن ينسخ بعد هذا لان الاحكام فيه كاملة واستخراجات العلماء متواصلة ، وأما شرفه على بقية الاديانورجحانه فيالميزان فلأسباب كشيرة منها ماتقدم من العهدين عهد موسى وعيسى وما عند هؤلاء من الشدة وعند اولئك من الاباحة ،

ومنهاان شرف الشيء بشرف موضوعه وقد قدمنا لك جملة من موضوع الاسلام ، و نضر بالكمثلا يوضح المراموهو أن ملوك الزمان كـثيروهم في الربع المسكون وفيرون وفي القوة المالية والعسكرية وأتساع المالك متفاوتون والناس لابد لهم أن يرجحوا بعضهم على بعض ويقدموا منهم في الشرفيه من كان أقوى منهم سلطانا وأرصنأحكاما وأمضى سلاحا وأحسن لرعيته وأمواله إصلاحا ،وحيث رأينا في دين الاسلام ،افدمناه لكمن الاحكام و تلوناه عليك من المرام وانجميع العقلاء يغترفون من أحكامه الشرعية وسياسته المرعية وعلومهالواسعة وبدائعهالناصعة وفنونه المتنودة وعدالته الراجحة وسيرته الواضحة بحيث إذا فتش الانسان كتب الامم الماضية لم يجد فيها مايسد الحاجة من الاحكام المتعلقة باثمر المعاش والمعادو العدل وتهذيب السياسة التي بها انتظام العالم كما يجد في دين الاسلام وكتبه ولماقال في التوراة ﴿ أَعَانَ بِفَارَانَ ۗ وَفَيَ الاَبْحِيلُ ﴿ يُوبِينُ الْعَالَمُ وَيُبْقَىٰ إِلَى الابد، فدل على أشرفيته ودوامه وعدم نسخه عندكل خبير بمعانى الكلام فطن في فهم مايرام، ورأينا أن كلامه المشتمل على أمر ونهي و تعليم مأيلزم للانسان في جميع شئونه منقول بروايات الثفات محفوظ عند أمته جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل في الصدور والسطور وعلى مر الدهور وهو بعد كلام الله سبحانه وتعالى في الحفظ و السلامة من التبديل بخلاف ماوقع فيها هو مثبت في التورأة والابجيل وفيه من بيان الحلال والحرام. مالايتاتي مثله من بشر غير ءؤ يد من الله تعالى العلام بخلاف كلام سائر الانبياء عليهم السلام فان كلامهم لم يدون ولم يحفظ عنهم منامتهم سوى بعض ما أنزل اليهم من ربهم سبحانه وتعالى ومع هذا فان أمتهم يزادت فيه وبدلت بعدهم فهذه التوراة الموجودة الآن مع التوراة التي

عند اليهود والاناجيل التي تنوف على أربعين واستقرالآن رأىالنصاري على أربعة منهاو مع هذا «فالبرو توستان» يقولون إن في أنجيل «القاتوليك» تغييراً وهؤلا. يقولونان فالانجيل «البروتوستار» تغييرا وكلما طبعت متهماطائفة نسخ الانجيل غيرت وبدلت تغييرا معنويا ولفظيا وهذا لفظ « الفار قليط المبشر به في الاناجيل، والمراد به محمد علينية محرر في النسخ القديمة المطبوعة في لندن فقد بدلوه بلفظ والمعزى والنيخة الآن موجودة عندى من جملة كـتى الموقوفة فىالمدرسة المرجانية مطبوع فيهالفظ والفاو قليط » ومن يطالع كتابي «الجوابالفسيح» وينظر الىالتوراة والاناجيل ويرى الكتاب المعروف عند اليهود باه التلمود، يرى ما قلناه أمراً جليا عندكل منصف والمباحث التي في كتاب التلمود متناقضة متضاربة معأنه هو المعتمد عليه فىالاحكام وبيان الحلالوالحراموهدا كله بخلاف القرآن العظيم الكتاب المبين . الفرقان الكريم . و بخلاف كلام نبينا عليه الصلاة والسلام وسائر تفاسير علماء امته الكرام وكتب المجتهدين الاعلام فاسها مهذبة محكمةعادلة فاضلة محفوظة على مرالليالى والاعوام وهذا كالهما يوجب شرف هذه الشريعة على غيرها وان تكون خاتمة لاتنسخ ولاتبدل وان يحكم بدوامها وبقائها وعدم أفول بدرها آلى يوم القيامة كما أخبرنا نبيتا 

﴿ فصل ﴾ واعلم أن النسخ وأن أنكرته اليهود فهو ثابت عندهم لما نطقت به التوراة فى كثير من الاحكام حتى أن اليهود أنفسهم بعدا نقطاع أنبيائهم نسخوا وأبطلوا كثيرا من أحكام التوراة، منها مسألة الاغتسال من الجنابة والجماع فهو مفروض واجب محتم عليهم فيها الى الابد مع التشديد التام على من لم يغتسل و محكوم بنجاسته فيها فقد رفعوه برأيهم وأسقطوه

عنهم من تلقاء أنفسهم فهم الآن أنجاس بحكم التوراة فكيف يسأوون الاسلام المتطهرين وكذاالنصارى اقتدوا بهم فهم مثلهموزادوا عليهم بنسخ الحتان وإبطال السبت وأكل جميع ماتشتهيه النفس من الحيوانات حتى القاذورات ووجوب التبتل\_أىعدمالزواج للرهباز\_مع زعمهم أن الرب سبحانه تولد من مريم وقالوا إن الرهبان يغفرون الذنوبوجوزوا السجود للصور كصورة المسبح وأمه مريم وصور الحواريين والصلاة لهموجعل مريم أقنوما رابعامع أنالتوراة مصرحة بتحريم الصور والسجود لهاوهذه الافعال والاقوال علاوة على اعتقادهم فى امر التثليث وزعمهم أن الله سبحانه وتعالىحل فىمريم وتولدمنها وأكئروشربوتغرطوضرب وصفع وصلب ودخل الجحيم والادهى من هذا كله اعتقادهم بالعشاء الرباني المعروف عندهم ربا لآخرسينا وهو عبارة عر. ﴿ أَكُلُّهُ قَطُّعَةُ مِنْ الحبر التي يقرأ عليها رهبانهم كلمات معلومة في الانجيلوشرب كأس من خمر أيضا يقرأ عليها نحو ذلك فينقلب الخبز لحم الاله سبحانه والخمر دم الاله سبحانه ويأكله ويشربه كل أحدمنهم على أنه أكل الاله بنفسه وشرب دمه وهذا كلمعلى الحقيقة لاعلىسبيلاالتشبيهوالتبرك فذاك الآظ الشارب أكل الاله حقيقة لامجازاوهذاشيء معروف مشهورلاقدرة لهمعلىا نكاره لانه ثابت ثبوت الشمس في رائعة النهار 🚓

( تتمة ) وخلاصة الجوابأن هذه الامة المحمدية إنما كانت أشرف الامم وأن شريعتها لاتنسخ ولا تبدل إلى أن تقوم الساعة لانها لم تغير بعد نبيها عليه الصلاة والسلام شيئا من الاحكام ولم تحرف كلام الرب العلام كما فعل غيرها ولانها تؤمن بجميع الانبياء عليهم السلام بخلاف اليهود والنصارى والصابئين المنكرين لكثير من المرسلين والصابئون أيضا يعبدون

النجوم وليس لهم شرع ولاكتاب معلوم والمجوس يزعمون أن كتابهم نزل على (زرادشث) وهو يجوز لهم نكاح البنات والامهات ومفاوضة كل فرد منهم في وطء زوجته وعبادات ألنيران فهل يحكم بحسن شريعتهم إنسار، و لمولم لكل فردمن هؤلا الاقوام من عقائد تستحيمن ذكر هاالالسنة والاقلام فكيف تنسخ شريعة الاسلام بعد مايينت هذه الاحكام وكيف لاتكون مشرفة عالية على سائر الاديان وقرآنها هذا القرآن واستيفاؤها للاحكام والعدة لاتحتاج عند العاقل إلى برهان وكتبها وعلماؤها ومعارفهم وتصنيفاتهم في الميدان؟ فكيف لايحكم العقل با شرفيتها وبقائها إلى آخر الدوران؟ ومع هذه الأدلة العقلية الأدلة النقلية عن الكتب السماوية أنها العادلة الحاتمة الفاضلة الفاصلة الحاسمة . فخذ هداك الله تعالى مانفته القلم على وجه السرعة في ثلاث ساعات وتدبره في ذهنك مع الانصاف التام وترك التعصب فانه من الآفات وتذكر موتك وحشرك وسؤالك مزعالم، الخفيات وبارىء المسمو كات وانه لاينفعك بعد ذلك الندمعند جزاءالانسان على مااخروقدم وانكنت في شك بما تلوناه عليك ووضعناه بين يديك فارجع إلىكتابنا الكبيروسائر الكتبالمفصلة المسائل والمبينة للمشكلات المعضلات أو إلى عالم نحرير (ولا ينبئك مثل خبير)حتى تنجلي عن قلبك غياهب الشكوك وتفوز باليقين وتميزهذا الدين عن سواه من كل دين فخذ ما آنیتك و كن من الشا لرین،و الحمد لله رب العالمین.و صلاته و سلامه على سيدنا بحمد.وعلى جميع إخوانه منالانبياء والمرسلينو آله وصحيه أجمعين ، وكانذلك يوم التروية من سنة ثلاث وثلثماثة وألفمنهجرة منخلقه اللهعلى ألمل نعت وأتم وصف

#### تطلب هذه الكتب وغير ها من

#### اذارة الطب عالمنرية

| شرح ابن ملك على مشارق الانوار للصاغاني في الحديث وهو    | 1 + |
|---------------------------------------------------------|-----|
| محتصر الصحيحين مع ترتيبه على حروف الهجاء                |     |
| كتاب سيبويه جزآن                                        | 70  |
| ديوان البهاء زهير طبع جديد                              | ٥   |
| جواهر العلوم لطنطاوى جوهرى                              | ٤   |
| الحاوى للفتاوى جزاآن طبع على ورق جيد ممتاز              | 7.  |
| شرح اسماء الله الحسني للفخر الرازي                      | ٤   |
| الحلى لابن حزم في بيان مذاهب فقهاء علماء الامصار مع     | 10. |
| ذكر الادلة وترجيح الاحكام جزء ١١                        |     |
| كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد طبعة ثالثة      | ٦   |
| خرانة الادب تم منه جزء ع                                | ٤٠  |
| ممرب القرآان                                            | ٦   |
| الرسالة الحيدية في حقيقة الديانة الاسلامية بتعليق عليها | 1+  |
| الزرقاني على المواهب جزء 🔥                              | 7.  |
| شرحان على الشفا للقاضي عياض جزء 🔰                       | 10  |
| حجة الله البالغة للدهلوى جز. ٢                          | 10  |
| الواسطة بين الخلق والحق لان تيمية                       | ١   |
| الزواجر لابنحجر جزء ٢                                   | ٨   |



## مأليف

شيخ الاسلام وقدوة الانام الامام المجتهد، وحيد دهره، وفريد عصره تقى الدين ابى العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحرّانى الدمشقى المتدوفي سنة ٧٢٨ هـ تغمده الله برحمته واسكنه بحبوحة جنته آمين

صححه وراجع اصوله للمرة الثانية سنة ١٣٥٥ ه محمدمنير الدمشقى من علماء الازهرالشريف ومدير

### ادارة الطبّ عيرالمنسرية

وقد روجعت هذه النسخة على غير نسخة فاشتملت على زيادات كثيرة لم توجد فى نسخة غيرها فكانت نسختنا هذه ممتازة

-----

حقوق الطبع محفوظة

درب الاتراك رقم ١

بسم الله الرحمن الرحم الحمد للدحدا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ، كما يحب ويرضى، و يا يليق بحلال وجُهه، وسابغ نعمه ، وعظيم كرمهو واسع رحمته -لانحصى ثناء عليه هو فا أثنى على نفسه . والصلاة والسلام على صفوة خلقه ، وأشرف رسله، وأحبهم اليه ، وأقربهم منه في الدنيا والآخرة ، محمد المبعو ثلناس كافة بالرحمة والهدى والنور الكامل والصراط المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين ﴿ اما بعد ﴾ فانغذاء القلوب وحياتهاو نورهاوقوتها لايكون الابذكر الله الذي هو خشيتهو مراقبته وامتلاء القلب بجلالهو الرهبة منه ، والرجام في رحمته والثقة به والتوكل عليه وحده والثناء عليه بماهو أهله وبذكر محامده وأسمائه الحسني وصفاته العليا . وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذكر اللهمثلا بليغا جدا اذ يقول في حديث الحارث الأشعرى الذي رواه الامام احمد والترمذي . وآمركم أن تذكروا الله تعالى فان مثل ذلك لمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً حتى اذا أتى على حصن حصين فَأَحْرِز نَفْسُهُ مَنْهُ كَذَلِكُ العَبِدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسُهُ مِنَ الشَّيْطَانُ اللَّابِذُ كَرَّ الله »هُ ولولم يكنلذكر الله الاهذه الخصلة الحميدة والثمرة العظيمة لكمفى بها داعيا وحاثا للعبد على دوام ذكر الله فانه لايحرز نفسه من عدوه الابالذكر . ولايغلق دونه باب الحفظ والصيانة الابالذكر . والعدوقائم بالمرصاد متحين أقل غفلة وجاهد أن يلج من هذه الغفلة على القلب ليتلفه. فاذاماذكرالله انخنسذلك العدو وتصاغروانقمعوذلحتى يكون كالذبأب وفىمسند الامام أحمد عنمعاذبن جبلرضي الله عنمقال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : «ماعمل آدمي عملا قط أنجي له من عذاب الله من ذكر الشعزوجل،وفي صحيح مسلمءن الأغر أبي مسلمقال: اشهدعلي أبي هريرة وأبيي سعيد أنهما شهدا على رسول اللهصلي الله عليه وسلم أنهقال ولايقعدقوم يذكرونالله فيهالاحفتهم الملائك وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهمالسكينة

وذكرهم الله فيمن عنده ۽ وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ يقول الله تبارك وتعالى ؛ أناعند ظن عبدى بي وأنامعه أذاذ لرنیفان ذكرنیفینفسه ذكرته فینفسی،وان ذكرنی فی ملاً ذكرته في ملا خير منهم. وان تقرب إلى شبرا تقربت اليه ذراعا وان تقرب الى ذراعاتقر بت منه باعا.و إذا أتانى يمشى اتيته هرولة » وذكر البيه قي عن ابن عمر أن الني صلى الله عليه وسلم قال ولكل شيء صقالة ، وان صقالة القلوب ذكرالله عز وجل ، فالقلب يصدأ لما يصدأ النحاس والفضة وغيرها ، وأنما يكون صدؤاه بالغفلةوالذنب . وجلاؤه بالاستغفاروالذكر والقلب كالمرائة على قدرصفائه من الكدورات والاغيار تنطبع فيه صورالمعلومات فاذا صدأ من طول غفلته و كثرة ذنبه لم تنطبع فيه صور المعلومات كماهي فاذا ثراكم الصدأ اسود، وأحاط بهالران، وغلفوا كتسي بتلك الطبقات من الظلمات ففسد مزاجه وانعكس ادراكه فلا يقبل حقا ولايرد باطلا نسأل الله العافية . قال تعالى: (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه و كان أمره فرطاً) 🛪

وقد ذكر العلامة ابن قيم فى الوابل الصيب أكثر من ما ثة فا ثدة ذكرتها فى شرحى على هذا الـكتاب فعليك به چ

فالذكر نوعان: ذكر أسماء الله تعالى وصفاته والثناء عليه بهما موتنزيهه وتقديسه عما لايليق به سبحانه . وهذا اما أربي يكون بانشاء الثناء عليه بها من الذاكر . وهذا هو المذكور فى الاحاديث نحو «سبحان الله والحمدلله والله اكبر» وغيرها . فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء على الله تعالى ، وإماأن يكون بالاخبار عن الله تعالى بأحكام أسمائه وصفاته مثل قولك (ان الله سميع عليم) ولا تخفى عليه خافية فى الارض ولافى السماء وفحو ذلك فأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به على نفسه ، وبما أثنى

عليه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف و لا تعطيل و لا تشبيه و لا تمثيل و هذا النوع ثلاثة أنواع : حد و ثناه و مجدى فالحمد لله الاخبار عنه بصفات مما هم محبته و الرضا به و فلا يكرن المحب الساكت حامدا و لا المثنى بلامحبة حامدا حتى تجتمع له المحبة و الثناه فان كرر المحامد شيئا بعدشي و كانت ثناه أو ان كان المدح بصفات الجلال و العظمة و الكبرياء و الملك كان مجدا و قد جمع الله الانواع الثلاثة في أول الفاتحة فاذا قال العبد (الحمد لله رب العالمين) قال الله حدثى عبدى و فاذا قال (الرحمن الرحم) قال الله : أثنى على عبدى فاذا قال (مالك يوم الدين) قال الله : مجدنى عبدى و

(واعلم) أن من أعظم انواع ذكرالله هالى: ذكر أمره ونهيه وأحكامه وهو أيضا نوعان (أحدهما) ذكره بذلك اخبارا عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا، وأحب كذا وسخط كذا (والثاني) ذكره عند أمره. فيبادر اليه، وعند نهيه فيهرب منه. فذكر أمره و نهيه شيء. وذكره عند أمرهو نهيه شيء أخره

ومن ذكره ذكر آلائه ونعمه واحسانه ومواقع فضله على عبيده . وهذه الانواع تكون بالقلب واللسان تارة وذلك افضل الذكر . وبالقلب وحده تارة وهي الدرجة الثانية ، وباللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالثة ه

وأفضل الذكر ماتواطأ عليه القلب واللسان وذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده الان ذكر القلب يشمر المعرفة ويبيج المحبة ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصى وذكر اللسان وحده لايوجب شيئا من ذلك م

والذكر افضل من الدعاء لانالذكر ثناء على الله بجميل صفاته وآلائه

وأسمائه والدعاء سؤال العبد حاجته ولهذا كانافضل الدعاء مابدىء بحمد الله والثناء عليه بين يدى حاجته . وترى هذا في دعا. الفاتحة قوله تعالى (اهدنا الصراط المستقيم) فقديداًه بحمد الله والثناء عليه والتزلف لهبذار اسمائه الحسني اللائقة بمقام الدعاء والضراعة من الرحمن الرحيم ه وهذه فائدة أخرى للذكر أنه يعجل للدعاء بالاجابة وقراءة القرآن وتدبره أفضلأ نواع الذكر الكن يعتبر في أحوالالعبد وأوقاته ماوردمن الأحاديث والسنن في الاذكار الموظفة في الصلوات وغيرها في الاوقات ، ويعتبر أيضا حال النفس وانشغالهاءو نوع أمراضها من الذنوب والمعاصي فتعطى من العلاج بكل داء وفي كل وقت بحسبه فقد يعرض للعبدما يدعوه الى التفكر في ذنوبه فيحدثذلك له توبةوندما ، أويعرض لهما يخاف أذاه من شياطين الانس والجن فيعدل الىالاذكار و الدعوات التي تحصنه وقد يعرض له حاجة ضرورية اذااشتغل عنسؤالهابقرا قالقرآن اوبنوع آخر من الذكر لم يحضر قلبه فيهما واذا أقبل على سؤالها والدعاء لها اجتمع قلبه وأحدث فقرا يثمرتضرعا وخشوعا وابتهالا فيكون اشتغاله بالدعاء حينئذ أفضل من القراءة والذكر . وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرا. وفرق بين فضيلة الشي. في نفسه وفضيلته العارضة. فيعطى كل ذی حق حقه ، و پوضع کل شیء فی موضعه \*

فهذا أصل نافع جدا يفتح للعبد باب معرفة مراتب الاعمال وانزالها منازلها ، لئلا يشتغل بالمفضول عن الفاضل ، فيربح ابليس الفضل الذي بينهما او ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها وان كان ذلك وقته فتفو ته مصلحته بالمكلية لظنه أن اشتغاله بالفاضل اكثر ثرابا و اعظم أجراً ، وهذا يحتاج الى معرفة بمراتب الاعمال وتفاوتها و مقاصدها و فقه في اعطاء طعمل حقه ، والله المو فق الصواب انتهى من الوابل الصيب بتصر ف و اختصار ه

### بيت خالياني المالية

قال الله تعالى (٣٣ : ٧٠ يا الله عَمَّالَكُمْ وَيَغَفَّرْ لَكُمْ ذُنُو بَكُم ) ﴿ وقال تعالى : سَديداً ٧١ يُصْلَحْ لَكُمْ اعْمَالَكُمْ وَيَغَفَّرْ لَكُمْ ذُنُو بَكُم ﴾ وقال تعالى : (٣٠ : ١٠ الله يَصْعَدُ السَّكَلُمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الْصَّالَحُ يَرْفَعُهُ ﴾ ﴿ وقال تعالى (٢٠ : ١٥٧ فَاذْكُرُ وَنَى أَذْكُرُ كُمْ وَاشْكُرُ وَالَى ﴾ وقال تعالى وقال تعالى (٣٣ : ١٩ أَذْكُرُ وَا اللّهَ ذَكْراً كَثيراً ) وقال تعالى (٣٣ : ٢٥ وَاللّهُ عَيْراً وَاللّهَ ذَكْراً كَثيراً ) وقال تعالى (١٩١ : ٢٥ وَاللّهُ وَيُمْورُ مَا وَقَعُوداً وَعَلَى جُنُوبَهُم )

وقال تعالى: (٨: ٥٤ إِذَا لَقيتُمْ فَتُهَ فَاثْبَتُوا وَأَذْ كُرُوا اللّهَ كَثيراً (١))
وقال تعالى: (٢: ٠٠٠ فَاذَا قَضَيْتُمْ مِنَاسِكَكُمْ فَاذْ كُرُوااللّهَ كَذَكْرُكُمْ

آبَاءَكُمُ أَوْاشَدَّ ذَكُرا)

وقال تعالى (٩: ٦ لَا تُلْمِكُمُ أَمُو اللَّهُ وَلاَ أُولاَدُكُمْ عَن ذِ كُرِ اللهِ ) ه

وقال تعالى ( ٧٤ : ٣٧ رجالُ لَا تُلْمِيمِمْ تِجَارَةُوَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللهِ

وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ) \*

وقال تعالى (٧: ٢٠٥ وَاذْ كُرْ رَبَّكَ فَى نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخَيْفَةً وَدُونَ

الْجَهْرِ مِنَ الْقُوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالَ وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْعَافِلِينَ (١)

﴿ وَصُلْ ﴾ عَنْ أَبِي الدَّرْدا ، رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله مِلْ اللهِ عَنْدَ مَلْ يِكُمُ وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِ لَمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلَّا أَنْهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ أَنْهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مُلْ أَنْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ مُنْ اللّهُ مِلْ مُنْ اللَّهُ مِلْ مُنْ اللَّهُ مِلْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مُنَالِمُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ مِنْ أ

<sup>(</sup>۱) روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ يقول الله عز وجل : ان عبدى حق عبدى الذي يذكرني وهو ملاق قرنه ﴾ فالآية إو الحديث دليل على أن ذكر المجاهد الذاكر افضل من المجاهد الفافل، ومن الله ألذا كر فقط والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الفافل عن الله . واتما يغفل اذا كان يقاتل رياءاً أو عصبية أو حمية اولداع آخر غير اعلاء كلمة الله

وَخْير لَـكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِوَ الْوَرِقِ وَخِير لَـكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُوْ اعَدُوكُمْ فَتَضَرَّبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَصْرُبُوا أَعْنَاقَـكُم ؟ قَالُوا : بَلَى يَارَسُولَ الله قَالَ : فَتَضَرَّبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَصْرُبُوا أَعْنَاقَـكُم ؟ قَالُوا : بَلَى يَارَسُولَ الله قَالَ : فَكُرُ الله »خَرَّجُهُ النِّهُ عَنْهُ قَالَ النَّيِّ مُعَيَّالِيْهِ : «سَبَقَ لَمُ لَا لَهُ عَنْهُ قَالَ النَّيِ مُعَيَّالِيْهِ : «سَبَقَ اللهُ كَثْهُ وَلَ الله ؟ قَالَ الذَّا كَرُونَ الله كَشِيراً وَالذَا كَرُونَ يَارَسُولَ الله ؟ قَالَ . الذَّا كَرُونَ الله كَشِيراً وَالذَّا كَرُونَ يَارَسُولَ الله ؟ قَالَ . الذَّا كَرُونَ الله كَشِيراً وَالذَّا كَرُونَ عَارَسُولَ الله ؟ قَالَ . الذَّا كَرُونَ الله كَشِيراً وَالذَّا كَرُونَ عَارَسُولَ الله ؟ قَالَ . الذَّا كَرُونَ

٣ - وَذَ كَرَ عَبدُ اللهِ بنُ بشر « أَنَّ رَجُلاً قالَ : يارسولَ الله، إِنَّ شَرَائِعَ الإِيمَانِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَى َّفَا خُبرْ نَى بشيء أَ تَشَبَّثُ بِهِ قَالَ : لاَيزالُ لَسَانُكَ رَطْباً (٣) منْ ذِ كُرِ اللهِ تَعَالَى » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ

<sup>(</sup>١) يقال فرد برأيه وأفرد وفرد ـ بتشديد الراء ـ بمعنى انفردبه . وقيل: فرد الرجل اذا تفقه واعتزل الناس ، وخلا بمراعاة الأمر والنهى . وقيل: همالذين هلك أقرانهم من الناس و بقوايذ لمرون الله ع

<sup>(</sup>۲) رطبا : أى طريا غير مستعص ولاقاس . وليس المراد من هذا الا ماكان مطابقا للقلب وملتئما معه فى خشية ورهبة وسكون ووقار . لا كما يفعل جهال هذا ألزمان وغيره من رفع الاصوات وهز الاعطاف والتصايح. وعلى شرط أن يكون بماورد وصح عن النبى صلى الله عليه وسلم . فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر بالاسم المفرد . ولا ثبته

عَنْ أَنِي مُوسَى الْأَشْعَرِي رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ النَّبِي النَّهِ مَثَلُ الحَيِّ وَ اللَّيْتِ » أَخْرَجُهُ «مَثَلُ الحَيِّ وَ اللَّيْتِ » أَخْرَجُهُ النِّهُ مَثَلُ الحَيِّ وَ اللَّيْتِ » أَخْرَجُهُ البُخَارِي .
 البُخارِي .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُول الله عَلَيْهِ قَالَ: مَنْ قَعَدَ مَقْعَداً لَمْ يَذْكُر اللّهَ تَعَالَى فيه كَانَتْ عَلَيْهُ مِنَ اللّه تَعَالَى تَرَقَّ وَمَن اصْطَجَعَ مَضْطَجَعاً لَا يَذْكُرُ اللّه تَعَالَى فيه كَانَتْ عَلَيْهِ مِن اللّه تَرَقَّ الله تَرَقَّ مَن اللّه تَرَقَّ مَنْ اللّه تَرَقَّ مَن اللّه تَرَقَّ مَن اللّه تَرَقَّ مَن اللّه تَرَقَّ مَنْ اللّه تَرَقَ مَنْ اللّه تَرَقَّ مَنْ اللّه تَرَقَى اللّه تَرْتُ مَنْ اللّه تَرْقَعْ اللّه تَرَقَعْ مَنْ وَتَمْ مَنْ اللّه تَرَقَّ مَنْ اللّه تَرَقَى مَنْ اللّه تَرَقَعْ مَنْ اللّه تَرَقَى اللّه تَرَقَى مَنْ اللّه تَرْقَعْ مَا مُنْ اللّه مَن اللّه تَرْقَعْ مَا مَنْ اللّه تَرْقَعْ اللّهُ مَنْ اللّه تَرْقَعْ مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مِنْ اللّه مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا م

أنه جمع اصحابه ليقولوا لااله الاالله اونحوهاو انما كانو ايجتمعون على مدارسة القرآن والتفقه فيه ومعرفة اسهاء الله وصفاته . اما ماعليــه المتصوفون الموالدية اليوم وقبل اليوم و بعده فهو ضلال وفسوق يجب محاربته

لَهُ حرزاً من الشَّيطَان يَوْمَهُ ذَلَكَ حتى يُمسَى وَلَمْ يَأْتِ أَحَدُ بِأَفْضَل مَّاجاء به إلَّارَجُلُ عَملَ أَ كُثَرَ منه » وَقال: « من قال سُبحانَ الله وَبَحْمَدِه فِي يُومِ مَا تُهَمَّرُة حُطَّتُ عَنْهُ خَطَايَاهُوَ إِنْكَانَتُ مِثْلَزَبَدِ ٱلبَّحْرِ»، ٧ - وَفَيْهِ إِلَّا يُضَاعَنُ أَنِي هُرَيْرَةَرْضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَرَسُولُ اللَّهُ عَنِيْكُ « كَلَمْتَان خَفيفَتَان عَلِي اللَّسَان ثَقيَلَتَان فِي الْمِيرَان حَبِيبَان إِلَى الرَّحْن: سَبْحَانَ الله و بَحْمَده سُبْحَانَ الله العَظيم » \* ٨ - وَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ الله وَالْحَدُ لله وَلَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَىَّ مَأ ٩ وَقَالَ سَمْرَةُ بِنَجِنْدُبِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ: «أَحَبُ الدَّكَلام إِلَى الله تَعَالَى أَرْبَعُ لا يَضُرُّكُ بِأَيِّنَّ بَدَأْتَ سُبْحَانَ الله وَٱلْحَدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرٌ ، خُرَّجُهُ مُسلَّمُ ﴿ • ١ - وَخُرْجُ أَيْضًا عَرْفِ سُعد بن أَبِيوَقَاص رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ «كُنَّا عَنْدَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: «أَيْمَجْرُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسُبُ فِي كُلِّ

يوم أَلْفَ حَسَنَةَ فَسَأَلُهُ سَائِلُهُمْنَ جُلْسَائِهِ ؛ كَيْفَ يَكْسَبُ أَحَدُنَاأَلُفَ حَسَنَة ؟ قَالَ يُسَّبُحُ مَائَةَ تَسَبَيْحَة فَتُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَة أُويُحَظَّ عنه أَلْفُ خَطَيْئَة » \$

النَّبَيّ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْدَهَا بُكُرَةً حِينَ صلَّى الصُّبْحَ، وهَى فَى مَسْجِدِهَا (١) وَالنَّبَيّ وَاللَّهُ عَنْدَهَا بُكُرَةً حِينَ صلَّى الصُّبْحَ، وهَى فَى مَسْجِدِهَا (١) مَنْ مُرّجَعَ بَعَدُ أَنْ أَضْحَى وَهَى جالسّةٌ فَقَالَ: مازلْت عَلَى الْحَال الَّتَى فَارَقْتُكُ عَلَيْهَا ؟ قَالَت نَعْمُ فَقَالَ النَّبِيّ عَلَيْهِ : لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكُ أَرْبُعَ كَلْمَات عَلَيْهَا ؟ قَالَت نَعْمُ فَقَالَ النَّبِيّ عَلَيْهِ : لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكُ أَرْبُعَ كَلْمَات عَلَيْهَا ؟ قَالَت نَعْمُ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ : لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكُ أَرْبُعَ كَلْمَات عَلَيْهَا ؟ قَالَت نَعْمُ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ : لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكُ أَرْبُعَ كَلْمَات عَلَيْهَا ؟ قَالَت نَعْمُ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللّهُ وَنَهُ مَا قُلْت مُنْدُ اليّو مُلُوزَتُهُ نَا مُعَالَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَنَهُ مَا اللّهُ مَدَاد نَقْسُه ، سُبحَانَ اللّه مَدَاد تَعْمَ عَلَيْهِ مَدَاد نَهُ عَرْشُهُ ، سُبحَانَ اللّه مَدَاد تَعْمَاتُ اللّهُ وَنَهُ عَرْشُهُ ، سُبحَانَ اللّه مَدَاد تَعْمَاتُهُ » في اللّهُ وَنَهُ عَرْشُهُ ، سُبحَانَ اللّه مَدَاد تَعْمَات عَلَى اللّهُ وَنَهُ مَا لَهُ » في اللّهُ وَنَهُ عَرْشُهُ ، سُبحَانَ اللّهُ وَنَهُ عَرْشُهُ ، سُبحَانَ اللّهُ مَدَاد اللّهُ وَلَا اللّهُ وَنَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَقُولُونُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

١٢ وَعَنْ سَعْدِبِنِ أَنِي وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ أَنَّهُ دَخُلُ مَعْرُ سُولَ اللهِ

<sup>(</sup>۱) أى فى مسجد بيتها . وقد كانو ايؤمرون باتخاذ مساجد فى الدور فقد روى الامام احمد والترمذى ـ وقالحسن صحيح ـ عن سمرة بن جندب قال « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتخد المساجد فى ديارنا وأمرنا ان ننظفها »وروى احمدوالترمذى مثله عن عائشة رضى الله عنها

مَالِقَةِ عَلَى أَمْرَاةً وَبَيْنَ يَدِيهَا نَوَى أَوْ حَصَى تُسَبِّحُ بِهِ (١) فَقَالَ أَلَّا أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ منْ هَذَا ءَأُو أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ الله عَدَدَ مَاخَلَقَ في السَّمَاء وَسُبَحَانَ الله عَدَدَ مَاخَلَقَ في الْأَرْضِ ، وسبحان اللهعدد مابين ذلك وسبحان الله عدد ماهو خالق والحمدلله مثْلَ ذَلَكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مثْلَ ذَلَكَ وَلَاحُولَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ» خَرَّجَهُ أَبُودَاوُدَ وَالتُّرْمِذَيُّ وَقَالَ حَديثُ حَسَنْ مِ ١٠ - وَعَنْ سَعْد بن الى وَقَاص رَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِياً جَاء إِلَى النَّيِّ ﴿ النَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ عَلَمْ اللَّهِ عَلَّمْ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ عَلَمْ اللَّهُ عَلَّمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَّمْ عَلَمْ عَلَّمْ عَلَمْ عَلَّمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَّمْ عَلَمْ عَلَ لَا إِلَهُ الَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَٱللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْجَمْدُ للله كَشرا وَسُبْحَانَ اللَّهَ رَبِّ الْعَالَمَينَ ، وَلَاحُولَولَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعزيزِ الْحَـكَيم قَالَ: هَوُ لَا م لَربِّي فَمَالَى ؟ قَالَ: قُل : اللَّهُمُّ أَغْفُر لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدنِي

<sup>(</sup>۱) لعل هذه المرأة صفية أم المومنين رضى الله عنها فقدروى الترمذى والحاكم عن صفية «أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وبين يديها أربعة آلاف نواة تسبح بهن فقال: الاأعلمك با دشر عاسبحت به افقالت: بلى علمنى . فقال : قولى سبحان الله عدد خلقه »

وَعَافَى وَارْزُقْنَى فَلَاّ وَلَى الْاعْرَاقُ قَالَ النَّيِّ عَلَيْتُهِ: مَلاً يدَيْهِ مِنَ الخَيْرِ» خَرَجَهُ مُسْلِم \*

إِ وَعَنْ عَبْدُ اللّهُ بْنِ مَسْعُو دَرَضَى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِي وَلَيْكَ مَنّى « لَقينت ابْراهيم لَيلة أُسْرَى بِي ، فَقَالَ لِي يَا حَمَّدُ أَقْرِئَى أُمَّلَكَ مَنّى السّلَامَ ، وَأَخْبُرُهُمْ أَنَّ الجَنّةُ طَيّبَةُ النّهُ وَلَا إِلّهَ المّاء ، وَأَنّها قيعان (١) وَأَنّ عَرَاسَهَا سُبْحَانَ اللّه وَالْحَدُ للله وَلَا إِلّهَ إِلّا اللّهُ وَاللّهُ أَ اللّهِ أَ كُبْرُ » قَالَ اللّهُ وَاللّهُ أَلَا لَلّهُ وَاللّهُ أَلَا لللهُ وَاللّهُ أَلَا اللّهُ وَاللّهُ أَ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ أَلَا اللّهُ وَاللّهُ أَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ أَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ أَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ أَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ أَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

و ١ - وعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عِلَاكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالِهُ عَلَاهُ عَلَاكُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالًا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَالًا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالًا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَا عَلَال

﴿ فَصْلُ فَى ذَكْرَ اللّهَ تَعَالَى طَرَفَى النّهَارِ ﴾ قالَاللّهَ تُعَالَى (٤١٠٣٣ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُ وااللّهَ ذَكْرًا كَثَيرًا ٢٤ وَسَبّْحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ) وَهُومَا بَيْنَ الْعَصْرِ وَالمَغْرِبِ وَقَالَ تَعَالَى (٧٠٥٠٧

<sup>(</sup>١) القاع : المـكان المستوىالواسع الموطأ

وَاذْكُرْرَ بُّكَ فَى نَفْسُكَ تَضَرُّعًا وَخَيْفَةُودُونَ الجَهْرِمَنِ الْقَوْلِ بِالْغَدُو وَالْآصَالُ وَلَاتَكُنَّ مَنَ الْغَافَلِينَ ﴾ وقال تعالى . ( ٢٠: ١٣٠ وسبح بَحَمْدُ رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُغُرُوبَهَا) وقال تعالى ( ٦ ولاتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ) وقال تعالى (١٩:١٩ فأو حَي الَّهُم أَنْ سَبُّحُو الْبُكْرَةُ وَعَشيًا) وقال تعالى (٥: وَمَنِ اللَّيْلِ فَسَبَحَهُ وَأَدْبَارَ السَّجُودِ ) وقال تعالى ( ٣٠: ١٧ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) وقال تعالى. (١١٤:١١ وأقم الصَّلَاة طُرَفَ النَّهَارِ وَزَلْهَا مَنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحُسَنَاتِ يَذَهَبِنِ السَّيَّاتِ ﴾ . ١٦ قَالَ ابُو هُرُيْرَةُ رَضَى اللهُ عَنْهُ . قَالَ النَّبِي عَلَيْكُمْ . ﴿ مَنْ قَالَ حين يصبح وحين يمسى سبحان الله وبحمده مأته مرة لم يأت احديوم القيامة بافضل مماجا.به إلا احدقال مثل مأقال أوزاد عليه» خر ١٧ - وخرج ايضاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالكان النبي والسِّيَّة إذا أمسي قال أمسينا و امسى الملكُ لله و الجُرْدُ لله و حدهُ لا شريك

لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ رَبِّ أَسَّالُكَ خَيْرَ مَا فَى هَذِهِ اللَّيْلَةَ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فَى هَذِهِ اللَّيْلَةَ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسِلُ وَسُوءِ الْكَبرِ (١) رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مَنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي القَيْرِ . وإذا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيضاً . أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ اللَّلُكُلِّةِ \*

(١٩) وَذَكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ كَانَ لَكُمُ أَصْحَابُهُ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُم قَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبَكَ لَا يَعْلَمُ أَصْحَابُهُ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُم قَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبَكَ

<sup>(</sup>١) سوء الـكبر : هو أرزل العمر كما صرح به في احاديث اخرى ه

أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا ، وَبِكَ نَمُوتُ . وَإِلَيْكَ الْنُشُورُ (١) وَإِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلُ: اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمُشَيِّنَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ اللَّهُمْ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ اللَّهُ مَذِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَبِكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا لِمُعْتَعِلِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

( • ٢ ) وَعَنْ شَدَّاد بِنِ أُوس رضى الله عنه عن النبي وَ اللهَ وَاللهَ عَلَى اللهِ وَ اللهَ اللهُ ال

(٢١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضَى الله عنه « إِنَّ ابَابِكُرِ الصِّدِّيقَ

<sup>(</sup>۱) نشر الميت ينشر نشورا اذا عاش بعد الموت ، وانشره الله اى أحياه (۲)أبوء لك اعترف انك صاحب الفضل والنعمة على ، واعترف بذنبي وعجزى و تقصيرى عن شكر نعائك (۳) هذه الزيادة من قوله وارحمني الخارى وليست فى الوابل الصيب للعلامة ابن القيم الذى شرح به المكلم الطيب والله اعلم

رضى الله عنه قال يار سول الله علمني شيئًا أقو له إذا أصبحتُ و إذا أمسيت قال قُل : اللَّهُمُّ عالَمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة فَاطَرَ السَّمَوات وَالْارْض رَبَّ كُلِّ شَيْءَ وَمَلَيْكُهُ أَشْهِدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَمَنْ شَرِّ نَفْسَى وَشَرِّ اْلشَّيْطَان وَشَرَكَه(١) » وَفَى رَوَايَة « وَأَنْ أَقْتَرَفَ عَلَى نَفْسَى سُومًا أُو أُجُرَّهُ عَلَى مُسْلَمِ » « قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَاأَخَذْتَ مُضْجَعَكَ »قال الترمذي : حديث حس صحيح ه (٢٢) وَقَالَ عَثْمَانُ بنَ عَفَّانَرَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عِلْقِيمِ مَامَنْ عَبْد يَقُولُ في صَبَاحِ كُلِّ يَوْمُ وَمَسَاءً كُلِّ لَيْلَة بسم اللهَ الَّذي لا يَضرُّ مَعَ اشْمِهِ شَيْءَ فِي الأرضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّميعُ العَليمُ ٱلدُّثُ مرات لم يضره شيء»قال الترمذي حديث حسن صحيح (٢) ٥ ٣٧ وعَن ثُو بَانَ وَغَيرِه أَنْ رَسُولَ الله عَيْكِ اللهِ قَالَ «مَن قَالَ حَيْنُ يُمْسَى وَ حَيْنَ يصبح: رضيت بالله رَّبًّا وَبِالْاسْلَامِ دينًا وَبُمُحَمَّد عَرِّيَّتُهِ نَبِيًّا وَرَسُولًا

<sup>(</sup>۱) شركه بفتح الشين و الراء ، ما يصيد به \_ أتباعه وحزبه ، و بكسر الشين وسكون الراء ما يزينه من المكفر بالله و الشرك به (۲) و أخرجه ا بو داود و النسائى و ابن ما جه و ابن حبان و صححه و اخرجه الحا كم و قال : صحيح الاسناد (م ۲ \_ السكلم الطيب)

كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ » قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (١) .

(٢٥) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ غَنَّامٍ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ (٣) انَّ رَسُولَ

<sup>(</sup>۱) ليس عند الترمذى « ورسولا » رواه ابو داود والنسائى باسانيد جيدة عن رجل خدم النبي التي ورواه الحاكم وصححه . وقد وقع فررواية أبى داود وغيره «و بمحمد رسولا» وعند الترمذى «نبيا» قال النووى : فى الاذكار : فيستحب الجمع بينهما ولو اقتصر على واحد منهما كانعاملا بالحديث . ورواه احمد وابن الى شيبة والطبرانى عن سلام خادم النبي التي الترمذى «اللهم السبت الشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك » اصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك » واخرجه النسائى (۳) هو عبدالله بن غنام بن اوس الانصارى البياضى »

الله ﴿ الله عَلَىٰ قَالَ «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: اللَّهُمُ مَا أَصْبَحِ فِي مِنْ نَعْمَة أَوْ بِأَحَدِ مِنْ خَلْقَكَ فَمَانُ فَاللَّهُ مَنْ خَلْقَكَ فَمَانُ وَلَكَ الشَّكُرُ فَقَدْ مَنْ خَلْقَكَ فَمَانُ كَاللَّهُ مَنْ خَلْقَكَ مَنْ كَالَّكَ مَنْ كَاللَّهُ مَنْ كَالَّهُ مَنْ كَاللَّهُ مَنْ كَالَّهُ مَنْ كَالُّهُ مَنْ كَالُّهُ مَنْ كَالُّهُ مَنْ كَالُّهُ مَنْ كَالُّولُ مَنْ كَالُّهُ مَنْ كَالُّهُ مَنْ كَالْكُ مَنْ كَالْكُ مَنْ كَالُّهُ مَنْ كَالْكُ مَالِكُ مَنْ كَالْكُ مَنْ كَالْلُهُ مِنْ كَالْكُ مَنْ كَالْكُ مَنْ كَالْكُ مَنْ كَالْكُ مَنْ كَالْكُ مَالِكُ مَنْ كَالْكُ مَا مُنْ كَالْكُ مَنْ كَالْكُ مَنْ كَالْكُ مَنْ كَالْكُ مَنْ كَالْكُ مَالِكُ فَالْكُ مَنْ كَالْكُ مَالِكُ فَالْكُ مَا كُولُكُ مِنْ كُولُ كُولُكُ مِنْ كُولُ كُولُكُ مِنْ كُولُ كُولُكُ مِنْ كُولُ كُولُكُ مِنْ كُولُكُ مِنْ كُولُ كُولُ كُولُكُ مِنْ كُولُكُ مِنْ كُولِكُ مِنْ كُولُكُ مِنْ كُولُ كُولُكُ مِنْ كُولُ كُولُكُ مِنْ كُولُ كُولُكُ مِنْ كُولُكُ مُولِكُ مُنْ كُولُكُ مُنْ كُولُكُ مُنْ كُولُ كُولُكُ مُنْ كُولُكُ مُنْ كُولُكُ مُنْ كُولُكُ مُنْ كُولُكُ مُنْ كُولُكُ مُنْ كُولُ كُولُكُ مُنْ مُنْ فَالْمُ مُنْ مُنْ كُولُ كُولُكُ مُنْ كُلْكُولُ كُولُكُ مُلْكُولُكُ مُنْ كُلُكُ مُنْ كُلُكُ مُنْ كُلْكُ مُنْ كُلُولُ كُلُولُكُ مُنْ كُلُكُ مُنْ لَلَّهُ كُلُولُ كُلُولُ كُلُكُ مُنْ كُلُكُ

<sup>(</sup>۱) قال فىالاذكار باسناد جيد . وأخرجه ايضا ابن حبان في صحيحه والنسائى (۲) عورثى وروعتى بالافراد عندأبى داود والنسائى وابن ماجه وكذلك عند الحاكم وابن حبان . وعند ابنا بى شيبة (عوراتى وروعاتى) بالجمع والعورة كل ما يستحيا منه اذا ظهر . والروع الفزع

٧٧ وَعَنْ طَلْق بن حَبِيبِ قَالَ «جَاءَ رَجُلُ الَى أَى الدَّرْدَاء فَقَالَ يِأَابًا الدَّرِدَاء قَد احْتَرَقَ بَيْنَكَ. فَقَالَ بِ مَا حَتَرَقَ ، لَمْ يَكُن اللَّهُ لَيَفْعَلَ ذَلَكَ بِكُلْمَاتِ سَمَعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مِنْ قَالَهَا أُولَ نَهَارِهُ لَمُسْبُهُ مصيبة حتى يمسى ، ومن قَالْهَا آخرَ النَّهَارِ لَمْ تُصبَّهُ مُصيبة حتى يصبح اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَاللَّهَ اللَّأَنْتَ عَلَيْكَ تَوكَّلْتُ وَأَنْتَرَبُّ الْعَرْشِ العَظْيم مَاشَاءَ اللهُ كَانَ وَمَالُمْ يَشَأَلُمْ يَكُنْ لاَحُوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بالله الْعَلَى الْعَظيم أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّشَى قَد يَرْ وَانَّاللَّهُ قَدْاحَاطَ بِكُلِّ شَيْء عْلَماً. اللَّهُمَّ أَنِّي أَعُوذُ بِكَ مَنْ شَرِّ نَفْسَى وَمَنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةً أَنْتَ آخَذُ بَنَاصِيَّهَا إِنَّ رَبِّ عَلَى صراط مُستَقَيم» (١) ٥ ﴿ فَصُلُّ فَمَا يُقَالُ عَنْدُ الْمُنَّامِ ﴾

٨٧ قَالَ حُذَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ

(۱) أخرجه أبن السنى ورواه من طريق آخر عن رجل من أصحاب النبى والنبى والنبى الدرداء . وفيه وأنه تكرر مجى الرجل اليه يقول أدرك أدرك فقداحتر قت وهو يقول ما حترقت لانى شمعت رسول الله عليه يقول من قال حين يصبح هذه الكلمات لم يصبه فى نفسه و لا اهله ولا مأله شيء يكرهه وقد قلتها اليوم ثم قال: انهضوا بنا فقام وقاموا معه فانتهوا الى داره وقد احترق ماحولها ولم يصبها شيء

أَنْ يَنَامَ قَالَ: بِاسْمَكَ اللَّهُمَّ أُمُوتُ وَأَحْيَا وَ اَذَا اسْتَيْقَظَمْنُ مَنَامَهِ قَالَ الْخُدُ لله الَّذِي احْيَانَا بَعْدَ مَاأَمَا تَنَا وَاليه النَّشُورُ » مُتَّفَقَ عَلَيه \* الْخُدُ لله الَّذِي احْيَانَا بَعْدَ مَاأَمَا تَنَا وَاليه النَّشُورُ » مُتَّفَقَ عَلَيه \* الْحُدُوقُلُ هُمَ وَعَنْ عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْها أَن النَّي وَاللهُ وَاللهُ احْدُوقُلُ إِلَى فَرَاشَهُ كُلَّ لَيْلَةً جَمَعَ كَفَيْه ثُمَّ نَفَتْ (١) وَقَرَأَ قُلُهُ وَاللهُ أَحَدُوقُلُ إِلَى فَرَاشَهُ كُلَّ لَيْلَةً جَمَعَ كَفَيْه ثُمَّ نَفَتْ (١) وَقَرَأَ قُلُهُ وَاللهُ أَحَدُوقُلُ النَّاسُ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مَنْ جَسَده يَبْدَأَ بَهِمَا عَلَى رأسه وَوَجْهِهُ وَمَاأَقَبْلَ مِنْ جَسَده يَفْعَلُ ذَلِكَ مَنْ جَسَده يَبْدَأَ بَهِمَا عَلَى رأسه وَوَجْهِهُ وَمَاأَقَبْلَ مِنْ جَسَده يَفْعَلُ ذَلِكَ مَنْ جَسَده يَبْدَأَ بَهِمَا عَلَى رأسه وَوَجْهِهُ وَمَاأَقَبْلَ مِنْ جَسَده يَهْعَلُ ذَلِكَ مَرَّاتٍ » مُتَّفَقَ عَلَيْه \*

• ﴿ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَاهُ آتَ يَحْمُو (٢) مِنَ الصَّدَقَةِ ـ وَكَانَ قَدْ جَعَلَهُ (٣) عَلَيْهَا النَّبَّيْصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ـ لَيْلَةً عَدَ لَيْلَةً فَلَمَا وَلَيْهَ وَلَا اللهِ عَلِيْقَةٍ قَالَ دَعْنِي فَلَمَا كَانَ فِي اللَّيْلَةَ الثَّالَةَ قَالَ لاَّرْفَعَنَاكُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْقَةٍ قَالَ دَعْنِي

<sup>(</sup>۱) النفث بالفم هو شبیه بالنفخ و هو اقل من التفل و وانظر الفرق الواضح فی الشرح مطولا (۲) أی یقبض بكاتا یدیه و یضع فی حجره . (۳) کان النبی و الفی الفی المحریرة حارسا علی تمر صدقة رمضان وقد رواه البخاری مطولا فی مواضع . وفی آخره و تعلم با ابا هر برة من تخاطب منذ ثلاث؟قال : لا . قال : ذاك الشیطان » . وقد رواه الترمذی من حدیث أبی ایوب الانصاری ه

أَعَلَّمُكَ كُلَمَاتَ يَنْفُعُكَ اللهُ بِهِنَّ - وَكَانُوا احْرَصَ شَيْءَ عَلَى الْخَيْرِ - فَقَالَ إِذَا اوَ يَتَ إِلَى فَرَاشَكَ فَاقْرَأُ آيَةَ الْـكُرْسِيِّ اللهُ لاَّ إِلَهُ إِلاَّهُوَ الْحُيُّ الْفَيْرُ مُ حَتَّى خَتَمَهَا فَانَّهُ لَنَ يَزَالَ عَلَيْكُمنَ الله حَافظُولاً يَقْرَبُكَ شَيْطَانُ اللهُ عَافِظُولاً يَقْرَبُكَ شَيْطَانُ فَقَالَ مِنْ اللهِ عَافظُولاً يَقْرَبُكَ شَيْطَانُ فَقَالَ مِنْ فَقَالَ مِنْ فَقَالَ مِنْ فَقَالَ مِنْ فَلَا وَهُو كَذُوبُ » خَرَّجُهُ البُخَارِيْنَ

ا ٣ وَعَنْ ابِي مَسْعُودِ الْانصارِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلَةٍ عَلَيْكُ عَنَّ النَّبِيِّ قَالَ « مَنْ قَرَأُ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَلَفَتَاهُ » مَتَفَقَّ عَلَيْهِ \*

٣٣ وَقَالَ عَلَيّْ رَضَى اللّهُ عَنْهُ « مَا كُنْتُ ارَى احداً يَعْقُلُ يَنَامُ قَبْلُ انِ يَقْرَأُ الثَّلَاثَ الاوَاخرَ مَنْ سُورَة البَقَرَة \*

وَسَلَّمَ قَالَ «اذَا قَامَا حَدُكُم مِنْ فَرَاشَه ثُمَّ رَجَعَ إِنَّيْهِ فَلْمَنْهُ بُصَنفَةً وَسَلَّمَ قَالَ «اذَا قَامَا حَدُكُم مِنْ فَرَاشَه ثُمَّ رَجَعَ إِنَّيْهِ فَلْمَنفَهُ بُصَنفَةً إِزَاره (١) ثَلَاثُ مَرَّات فَانهُ لاَيْدُرِي مَاخَلَفُهُ عَلَيْهُ بَعْدَهُ وَإِذَا اصْطَجَعَ فَلْيَقُلُ باسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ امْسَكَتَ نَفْسِي فَلْيَقُلُ باسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ امْسَكَتَ نَفْسِي

<sup>(</sup>١) صنفة الازار-بفتح الصادالمهملة وكسر النون-طرفهمايلي طرته

فَارْحَهَا وَإِنْ ارْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بَمَاحَفِظْتَ بِهِ عِبَادَكَ الْصَالِحِينَ» مُتَّفَقُ عَلَيْه ه

وَفِي لَفَظْ ﴿إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ اَخْدُلِتِهِ الَّذِي عَافَانِي فِجَسَدِي ورَدَّ عَلَى ّرُوحِي وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِه (١)» ﴿

عُمْ وَعَنْ عَلَى رَضَى اللّهُ عَنْهُ ﴿ أَنَّ فَاطَمَةً رَضَى اللّهُ عَنْهَا أَتَتِ النَّيِّ عَلَى اللّهُ عَنْهَا أَلْكُ عَلَى اللّهُ عَنْهَا أَلْكُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ه ٣ وَعَنْ حَفْصَةَ امِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «أَنَّ النَّبِي صَلَى الله

<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة عندالترمذي(۲)أخرجه البخاري ومسلم وابوداود والنسائي بالفاظ مختلفة

عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدُ وَضَعَ يَدَهُ اليَّمْنِي تَحْتَ رَأْسِهِ (١) مُمَّ يَقُولُ «اللَّهُمَّ قَنِي عَذَابَكَ يَوْمُ تَبْعَثُ عَبَادَكَ » ثَلَاثُ مَرَّاتَ خَرَّجَهُ ابُودَاوُد (٣) وَقَالَ التَّرْمَذِي . حديث حسن صحيح \*
ابُودَاوُد (٣) وَقَالَ التَّرْمَذِي . حديث حسن صحيح \*
ابُودَاوُد (٣) وَقَالَ التَّرْمَذِي . حديث حسن صحيح \*
كَانَ إِذَا أُوى إِلَى فَرَّاشِهُ قَالَ «الحُمْدُ لله الذي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَلَكَانَا إِذَا أُوى إِلَى فَرَّاشِهُ قَالَ «الحَمْدُ لله الذي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاللّهُ عَنْ لاَ لَيْ فَلَ اللّهُ عَنْ لاَ لَكُ مَنْ لاَ كُلُقُ لَهُ وَلاَ مُؤْوَى ﴾ خَرَّجَهُمُسُلُم (٣) في وَاللّهُ عَنْ لاَ لَهُ وَلاَ مُؤْوَى ﴾ خَرَّجَهُمُسُلُم (٣) في النّهُ عَنْ لاَ لَهُ مَنْ لاَ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

احْيَيْتَهَا فَاحْفَظُهَا وَإِنْ أَمَتَهَا فَاغْفَرْكَهَا. اللَّهُمَّ إِنِى أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ» قَالَ ابنُ عُمَرَ : سَمَعْتُهُ مَنْ رَسُول الله عَلَيْ خَرَّجَهُ مُسْلَمْ ﴿

٣٨ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ عَلَيْتُ «مَنْقَالَ حَيْنَ يَاوِي إِلَى فَرَاشِهِ أَسْتَغْفُرُ اللهَ العَظَيمُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّهُوَ الْحَيُّ الْقَيْوُمُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

(۱) الذي في ابي داود «تحتخده» (۲)ورواه النسائي ايضا والبزار في مسنده وابن أبني شيبة . وأخرجه الترمذي من حديث حذيفة ومن حديث البراء بن عازب (۳)ورواه ابو داود والترمذي والنسائي ه

و إن كانت عدد ورق الشجر وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عَددَ أَيَّامِ الدُّنيا (١)» قَالَ التَّرْمذي حَديثُ حَسَن غَريب ٣٩ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أُوكَ إِلَى فَرَاشِهِ:اللَّهُمَّرَبَّ السَّمُواتُ وَرَبَّ الْأُرْضِ ورَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبُّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالْقَ الْحَبِّ وَالْنَّوَى وَمُنزَلِّ التُّورَاةِ وَالْانْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرٍّ كُلِّ ذِي شَرَّ أَنْتَ آخذ بناصيته اللهمأنت الاوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلُكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءَ : وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسٌ فَوْقَكَ شَيْءٍ وَأَنْتَ البَاطَنُ فَلَيْسَ دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر » خرجه مسلم (٢) ﴿ • ﴾ وَقَالَ الْبَرَاءُ بِنُ عَارِبِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِيرَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ «اذَا أَتَيْتَمَصْجَعَكَ فَتُوصَّا وُضُوءَكَالصَّلَاةَ ثُمَّاصْطَجعٌ عَلَى شَقَّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَنْتُ نَفْسِي اليُّكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِى الَيْكَ وَهُوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكُ وَأَلْجَأْتُ ظهرى إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً الَيْكَ

<sup>(</sup>١) الزبد ـ بفتحتين من البحر وغيره-كالرغوة، ورمل عالج ماتراكم من الرمل ودخل بعضه فى بعض (٣) وأخرجه اهل السنن الاربعة

لَا مَلْجَأً وَلَا مَنْجَامِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكَتَابِكَ الَّذِي اْنَزْلْتَ وَبَنِيلِكَ الَّذِي أَرْشَلْتَ فَانْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفَطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ » مُتَّفَقُ عَلَيْه \*

﴿ فَصَلَ ﴾ ﴿ ﴾ عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ « مَنْ تَعَارَ ( ) مِنَ اللَّيْلُ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلاَّاللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرْ يَكَ لَهُ لُهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَدُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيرٍ . الْحَدْلله وَسُبْحَانَ اللّهَ وَلاَ أَلهُ اللّهُ وَلَهُ النّهُ وَلَا حُولَ وَلاَ قُونَ الاَّ بِاللّهَ العَلَى وَسُبْحَانَ اللّهُ وَلاَ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَعَنْ أَنِي أَمَامَةَ رَضَى اللّهُ عَنهُ قَالَ سَمْعُتُ رَسُولَ اللّهَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ «مَنْ أُوَى الّى فَرَاشَه طَاهْراً وَذَكَرَ اللّهَ تَعَالَى حَتّى يُدُرَدُهُ النَّهَاسُ لَمْ يَنْقَلَبْ سَاعَةً مَرَ . لَيْلَ يَسْأَلُ اللّهَ خَيْراً مِنْ خَيْر الدُّنْيَا وَالآخرة الاّأَعْطَاهُ اللّهُ ايّاهُ » خَرَّجَهُ ٱلتّرِمْذَيُّ وَقَالَ حَديثُ حَيْر الدُّنْيَا وَالآخرة الاَّاعْطَاهُ اللّهُ ايّاهُ » خَرَّجَهُ ٱلتّرِمْذَيُّ وَقَالَ حَديثُ حَسَنْ غَرِيبٌ مَ يَنْ مَنْ يَبْ مَ

<sup>(</sup>١) اى اذا استيقظ و لا يكون الا يقظ المع كارم و قيل هر من تمطى وأن أنينا

٢٤ وَعَنْ عَائْشَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهَا أَنْ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ اذَا ٱسْتَيْقَظَ مَنَ اللَّيْلِ قَالَ : «لَالَهُ الَّاأَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَسْتَغَفَّرُ لَـُكَاذَنِّي وَاسْأَلُكَ رَحْمَتُكَ ۚ اللَّهُمَّزَدْنِي عَلْماً وَلَا تُرْغُ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهُب لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ انْتَ الْوَهَابِ» خَرَّجُهُ ابُودَاوُدِهِ ٤ وعن ابى هريرة رضى الله عنه عن الني عليه قال : « اذاً اَسْتَيْقَظَ احَدُكُمْ فَلْيَقُلُ الْحَدْثُلَةِ الَّذِي رَدَّ عَلَىَّ رُوحِي وَعَافَانِي فِي جسدى» (۱) \* و ﴾ وَيَذْ كُرْ عَنْ انْسَ بِن مَالِكَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ﴿ أُمرْنَا انْ نَسْتَغَفَرَ بِاللَّيْلِ سَبِعِينَ اسْتَغَفَارَةَ» (٢) \*

﴿ فَصْلُ فَيَمَا يَقُولُهُ مَنْ يَفْزَعُ وَيُقْلَقُ فَى مَنَامِهِ ﴾ ٢٤ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ شَكَا خَالِدُ بنُ الوَليدِ الَى النَّبِيِّ ﴿ النَّبِيِّ فَقَالَ النَّبِيِّ ﴿ اذَا أُويْتَ الرَّسُولَ اللّهِ مَأَا نَامُ اللَّيْلَ مِنَ الْأَرَقِ (٣) فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ اذَا أُويْتَ

<sup>(</sup>۱) خرجه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة باسناد صحيح (۲) قوله أمرنا هو فى حـكم المرفوع وقد اورده المصنف بصيغة «ويذكر، اشارة الى ضعفه انظر الشرح والله اعلم (۳) أى السهر

الْيَ فَرَاشُكَ فَقُلُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَو ات السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ وَرَبَّ الْأَرْضَينَ السُّبْعُ وَمَا أَقَلَتْ وَرَبُّ الشَّيَاطِينِ وَمَاأَضَلَّتْ كُنْ لِي جَارِاً مِنْ شُرِّ خَلَقْكَ كُلِّهِمْ جَمِيعاً أَنْ يَفْرِطُ أَحَدُ مَنْهُمْ عَلَىَّ وَانْ يَبْغَى عَلَى عَزَّ جَارُكُ وَجَلَّ ثَنَاوُكُ وَلَالَهُ غَيْرُكُولَالَهَالَّا انْتَ،خَرَّجَهُ التَّرْمَذِي (١)٥ ٧ ﴾ وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جَدَّه أنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةً كَانَ يَعَلَّمُهُمْ مَنَ الْفَرَعَ كَلَمَات «اعُوذُ بَكَلَمَات الله التَّامَّات من عَضمه وَعَقَابِهِ وَمِن شَرَّ عَبَادِهِ وَمَنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَوَانِ يَحْضَرُونِ » قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَمْرُو يُعَلِّمُنَّ مَنْ عَقَلَ مَنْ بَنِّيهِ وَمَنْ لَمْ يَعْقُلُ كَتَّبَهُ وَعَلَّقَهُ عَلَيه . خَرْجُهُ أَبُو دَاوُ دُو التَّرْمَذِي وَقَالَ حَدِيثَ حَسَنَ (٢) . ﴿ فَصُلَّ فَيَمَا يَصِنَّعُ مَنْ رَأَى رُوْيًا (٣) ﴾ ٨٤ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بِنُ عَبْدِ الرَّحْنَ سَمَعْتُ أَبَاقَتَادَةَ بِنَ رَبِعِيَّ يَقُولُ

<sup>(</sup>۱) قال المندرى: باسناد فيه ضعف · ورواه الطبراى فىالاوسط والـكبير عن خالد باسناد جيد ھ

<sup>(</sup>٢) الهمزات بفتحات خطرات الشيطان التي مخطرها بقلب الانسان

<sup>(</sup>٣) الرؤيا غلبت على مايراه النائم فى مناّمه من الخير والحلم على ما يراه من الشر يه

سَمَعْتَ رُسُولَ اللَّهَ عَلَيْكِمْ يَقُولُ « الرُّوْيَا مِنَ اللَّهَ وَالْحَلْمُ مِنَ الشَّيطَانِ فَاذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكُرُهُهُ فَلْيَبِصُقْ عَلَى يَسَارِه ثلاثَ مَرَّات أذَا اسْتَيْفَظُ وَلْيَتَعُوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ ثُمِّرِهَا فَانَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ قال أَبُو سَلَمَةَ انِّي كُنْتُ لَآرَى الرُّوُّ يَا هِي أَثْقَلُ عَلَىَّ مِنَ الْجَبَلَ فَلَمَّا سَمَعْتُ هَذَا الْحُديثَ فَمَا كُنْتُ أَبَالِي بِمَا ، وَفِي رُواَيَةً قَالَ: انْ كُنْتُ لَارَى الرُّوْ يَا تُمْرَضَنِي حَتَّى سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ وَأَنَا كُنْتُ لَأَرَى الرُّوْيَا تُمْرضَىٰ حَتَّى سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ مَنَ اللَّهَ فَاذَارَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحِدُّثُ بِهِ الْآمَنْ يُحِبُّ فَاذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلا يُحَدِّث بِهِ فَلْيَتْفُلْ عَن يَسَارِهُ وَلْيَتَعَوَّ ذِباللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيمِ فَانْهَا ره روه و مورد رود الم

ه ٤ وَعَنْ جَابِرَضَى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتِهِ قَالَ « إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ اللَّهُ عَلَيْتِهِ قَالَ « إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ اللَّهُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي أَحَدُكُمُ اللَّهُ عَنْ يَسَارِهُ وَلَيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي أَحَدُكُمُ اللَّهُ عَنْ يَسَارِهُ وَلَيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي أَعَلَيْهِ » (1) \*

(١) رواه مسلم وغيره انظر الشرح

• ٥ وَيُذَكَّرُ عَنِ النَّبِي عَيْنِا إِنَّ رَجُلاً قَصَّ رُوْ يَا قَقَالَ ﴿ خَيْرًا لَنَا وَأَنْ رَجُلاً قَصَّ رُوْ يَا قَقَالَ ﴿ خَيْرًا لَنَا وَأَنْ وَخَيْرًا لَنَا وَأَخْدُ لَهُ وَلَيْهَ لَهُ حَيْرًا لَنَا الْعَالَمِينَ ﴾ (١) • وَفَر رَقِالُهُ لَنَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١) •

﴿ فَصْلٌ فِي الْعَبَادَةِ بِاللَّيْلِ ﴾

( يَاأَيُّمَا الْمُزَمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّاقَلِيلًا نَصْفَهُ أُو انقُصْ مَنْهُ قَلِيلًا أُورْدُ عَلَيْهُ وَرَتِّلُ الْفُرْآنَ تَرْ تِيلًا إِنَّا سَنَلْقَى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ عَلَيْهُ وَرَتِّلُ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحَهُ لَيْلًا طَوْيِلًا) وَقَالَ تَعَالَى (وَمِنَّ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحَهُ لَيْلًا طَوْيِلًا) هَ وَقَالَ تَعَالَى (وَمِنَّ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحَهُ لَيْلًا طَوْيِلًا) هَ

٢٥ وَعَنْ عَمْرُ وَبِنَ عَبِسَةَ أَنَّهُ سَمَعَرَسُولَ اللَّهِ ﴿ لَا عَنْ عَمْرُ وَبِنَ عَبِسَةَ أَنَّهُ سَمَع

<sup>(</sup>۱) رواه ابن السنى وذكره النووى في الاذكار (۲) المزمل المتلفف في الثوب، وناشئة الليلساعاته واوقاته، واقوم قيلا أي أشد مقالا

مَا يَكُونُ الرَّبُ مَن الْعَبِد فى جَوْف اللَّيْلِ الْآخِيرِ ، فان اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مَنَّ يَذْكُرُ اللَّهَ فَى تَلْكَ السَّاعَة فَكُنْ ﴾ حَديثُ حَسَنْ حَسَنْ صَحيحُ (١).

وَقَالَ جَابِرُ سَمْعُتُ النَّيَّ مَيْكِلِيَّةٍ يَقُولُ « إِنَّ فَى اللَّيْلِ سَاعَةً لَا يُوافَقُهَا رَجُلُ مَنْكُمْ يَسْأَلُ اللهَ عَزَّوَجُلَّ خَيْرِ أَمِنْ الْمِرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَا

﴾ وَ أَيْذُ كُرُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمِرْنَا أَنْ نَسْتَغْفِرَ سَبْعِينَ اسْتغْفَارَة (٢) \*

﴿ فَصْلُ فَى تَمَّهُ مَا يَقُولُ إِذَا ٱسْتَيقَظَ ﴾

٥٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ عِنِ النَّبِيِّ وَالْفَالِيْقِ قَالَ: «إِذَا السَّيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: آلْحُدُ لَلهِ النَّى رَدَّ رُوحِي وَعَافَانِي فِي جَسَدِي وَاذَنَ لِى بَذَكْرِه » حَديثُ حَسَنُ صَحَيْحٌ \*

وَعَنْهُ أَيْضاً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم , ما من رَجُلِ انْدَبَهَ مَنْ نَوْمِهِ فَيَقُولُ الْمُدُ للهِ الّذِي خَلَقَ النّوْمَ وَاليقظَةَ اَلْمُدُ للهِ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وغيره (٢) تقدم الـكلام عليه صفحة ٢٧

الَّذِي بَعَثَنِي سَالِماً سَوِيًّا أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ يُحِيي الْمَوْتَى وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدَيْرُ - إِلَّا قَالَ صَدَقَ عَبْدِي »(١) \*

﴿ فَصْلٌ فِيهَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ ﴾

٧٥ ۚ قَالَ أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

هِ ﴿ وَقَالَتْ أَمْ سَلَمَةَ رَضَىَ اللّهُ عَنْهَا مَا خَرَجَ رَسُولُ الله عَيَّالِيَّةٍ مِنْ بَيْتِ اللَّرَوَفَعَ طَرْفَهُ الى السَّمَا. وقَالَ « اللَّهُمَّ انِّ اعُوذُبِكَ انْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أُجْهَلَ أَوْ أُخْهَلَ أَوْ أُجْهَلَ أَوْ أُجْهَلَ أَوْ أُجْهَلَ أَوْ أُجْهَلَ أَوْ أُجْهَلَ أَوْ أُجْهَلَ أَوْ أُخْهَلَ أَوْ أُخْهَلَ أَوْ أُخْهَلَ أَوْ أُجْهَلَ أَوْ أُخْهَلَ أَوْ أُخْهَالَ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل

<sup>(</sup>۱) رواه ابن السنى واورده الامام النووى فى كتاب الاذلار وسكت عليه ،

## ﴿ فَصْلُ فَى دُخُولِ الْمُنْزِلِ ﴾

 و قَالَ جابِرُ بِنُ عَبْد الله رَضَى اللهُ عَنْهُ.] : سَمَعْتُ رَسُولَ الله مَالِيِّهِ يَقُولُ « اذَا دَخَلَ الرَّجُلُ ايْبَهُفَدَكُرَ اللَّهَ تَعَالَى عَنْدُدُخُولُه وعَنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ ؛ لَامْبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَاذَا دَخُلَ فَلَمْ يَذْكُر اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْدَ دُخُولُهُ قَالَ الشَّيْطَانُ : أَدْرَ كُتُمُ ٱلْمِبِيتَ وَاذَا لَمْيَذُّكُر اللَّهَ تَعَالَى عَنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَ كُتُمُ المِّيتُ وَالْعَشَاءَ اخْرَجُهُ مُسْلِّم \* • 7 وَعَنَ أَبِي مَا لَكَ الْاَشْعَرِيُّ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم «إذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْنَهُ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّى اسْالُكَخَيْرَ اَلَمُولِجِ وَخَيْرَ الْمُخْرَجِ، بسم اللَّهَ وَلَجْنَا بسم اللَّهَ خَرَجْنَا وَعَلَى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمُّ لَيْسَلِّمُ عَلَى اهْلِ مَنْزَلِهِ» خَرَّجَهُ ابُو دَاُودَ \*

رَّ ﴿ وَقَالَ انَسْ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأْبَىَ الذَّ وَعَلَى أَهْلِ بَيْنَكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْنَكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْنَكَ قَالَ الرَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْنَكَ قَالَ الرَّمْذَى حَديثُ حَسَنْ صَحَيْحُ هَ

﴿ فَصْلُ فَى دُخُولِ الْمُسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ ﴾ (م ٣ \_ الكلّم الطيب)

١٣ يُذْكُرُ عَنْ أَنَس رضى الله عنه وغيره، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إَذَا دَخَلَ الله عليه وسلم كَانَ إَذَا دَخَلَ الله عليه وسلم كَانَ إَذَا دَخَلَ الله عليه على مُحمَّد » \*

مع وعن أبي حميد أو أبي أُسيَّد رضى الله عنهما قال قال رسولُ الله صلى صلى الله عليه وسلم «إذا دَخَلَ أحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيُسَلِمٌ عَلَى النبِّ صلى الله عليه وسلم وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَفْتَحُ لَى أَبُوابَ رَحْمَتُكَ ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِي أَسُّالُكَ مر فَضْلِكَ العُظْيِمِ» حديث حسن فَلْيُقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِي أَسُّالُكَ مر فَضْلِكَ العُظْيِمِ» حديث حسن صحيح (١) وقد اخرجه مسلم بنحوه في

وعنْ عبد الله بن عَمْرو رَضَى اللهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ المَسْجَدَقَالَ أَعُوذُ بِالله الْعَظيمِ ، وَ بوَجْهِ عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ المَسْجَدَقَالَ أَعُوذُ بِالله الْعَظيمِ ، وَ بوَجْهِ الْسُحَلَانِ اللَّهِ عَلَى السَّيْظَانِ اللَّهِ عَلَى قَالَ فَاذَا قَالَ ذَلْكَ السَّيْظَانِ اللَّهِ عَهْ مَن الشَّيْظَانِ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

﴿ فَصُلُّ فَى الْأَذَانِ وَمَنْ يَسْمَعُهُ ﴾ .

و ٢ قَالَ ابُو هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) ورواهأيضا ابو داود والنسائىوابو عواية فى مسنده الصحيح

وسلم « لَوَ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي هٰذَ النِّدَا. وَالصَّفَّ الْأُوَّلِ ثُمُّ لَمْ يَحَدُّو الْإِلَّانَ يَسْتَهَمُّوا عَلْيه لاسْتَهَمُّوا » (١) \*

الله عليه وسلم قال « إذا أو وَعَنْهُ أَيْضاً أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا أَوْدَى للصَّلاَة أَدْبَر الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَ اطْ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّادْيَنَ ، فَاذَا قُضَى التَّادْيِنُ أَقْبَلَ فَاذَا أُوَّبِ بِالصَّلاَة أَدْبَر ، فَاذَاقُضَى التَّهُو يَبُ أَقْبَلَ وَضَى التَّادِينَ أَقْبَلَ الْمَالَةُ وَيَهُ الصَّلاَة أَدْبَر ، فَاذَاقُضَى التَّهُو يَبُ أَقْبَلَ حَتَّى يُخْطَر (٢) بَيْنَ المَرْء وَنَفْسه فَيقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا اذْكُر كَذَا ، لَمَالَمْ يَكُنْ ذَا كُرًا حَتَّى يَظُلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِى كُمْ صَلَى » مُتَّفَقَ عَلْيهِمَا \*

٧٧ وقال أبُوسَعيد: سَمْعْتُرَسُولَ الله صلى الله عليه وسلمَ يَقُولُ «لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتَ المُؤَذِّنَ جَنَّ وَلَا إِنْسُ إِلاَّ شَهدَله يَوْمَ القيامة » أخرجه البخارى ه

الله صلى الله عنه: سَمَعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عنه عنه وسلم « يَقُولُ إِذَا سِمِعْتُمُ النداءِ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يُقُولُ المؤذَّنُ »
 متفق عليه «

<sup>(</sup>۱) اى لاقترعوا عليه (٧) التثويب هنا الاقامة ويخطر بكسر الطاء وتضم اى يحولبين المرء ونفسه ه

١٤ وَخَرَّجَ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ الله بِن عُمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمَعَ اللهِ عَنْهُ مَا اللهِ عَنْهُ المُؤذِّنَ فقولوا مثلَ مَا يقول ﴿ إِذَا سَمَعْتُمُ المُؤذِّنَ فقولوا مثلَ مَا يقول أَنَّهُ مَنْ صلّى على صلاةً واحدةً صلّى الله على مَشْراً عَشْراً ثَمْمَ سَلُوا اللهَ لَى الْوسيلة فاتّها مَنْزلة فى الجُنّة لاَ تَنْبغى إلاَّ لعَبد من عباد الله وأرْجُو أَنْ اكُونَ أَنَاهُو فَمَرَ فَ سَأَلَ اللهَ لَى الوسيلة حَلَّتْ عليه الشَّفَاعة ﴾ (١) \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي

أَيْخَارِثَى عَنْ جَابِ أَنَّ رُسُولَ الله ﷺ قَالَ «مَنْ قَالَ «مَنْ قَالَ حينَ يَسْمَعُ النِّنَدَاءَ: اللَّهُمَّ ربَّ هَذه الدَّعُوة التَّامَّة وَالصَّلاة الْقَائَمَة آت عُمُدَا الوسيلة وَالْفَضيلة وَابْعَثُهُ مَقَاماً مُحُوداً الذي وَعَدْتَهُ \_ حَلَّتَ له شَفَاعَتَى يَوْمَ القيَامة» \*

إِنَّ وَعَنْ عَبْد الله بن عُمرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ
 أَوْ رَجُلاً قَالَ إِنَّ الله إِنَّ الْمُؤَدِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا فَقالُ رسولُ الله ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّلْ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَل

الدُّعاُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْاقامة » قالو الْهَاذَا نَقُولُ يا رَسُولَ الله عَالَى « لَا يُرَدُّ الدُّعاُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْاقامة » قالو الْهَاذَا نَقُولُ يا رَسُولَ الله ؟قال: « سلوا الله الْعَافية في الدُّنيا وَالآخِرة » قال الترمذي : حديث حسن صحيح (٢) \*

٧٤ وَعَنَسَهُلِ بِن سَعْدَرَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَرَسُولُ اللهِ ﴿ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱)وأخرجه أيضا النسائى وابن حبان ى صحيحه (۲)و اخرجه ابو داو د والنسائى بدون قوله « قالوا ؛ فماذا نقول .. » الخ

بعضاً ، خرجه أبو داود (١) ٥

٧٥ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضَى الله عنها قالت عَلَمْنَى رسولُ الله عَلَيْقِ أَنْ أَقُولَ عَنْدَ أَذَانِ المَغْرِبِ « اللهم مَّ هذَا وَقْتُ إِقْبَالَ لَيْلُكَ وَإِدْبارِ أَنْ أَقُولَ عَنْدَ أَذَانِ المَغْرِبِ « اللهم مَّ هذَا وَقْتُ إِقْبَالَ لَيْلُكَ وَإِدْبارِ نَهارِكَ وَأُصُور صَلَوا تَكَ فَاغْفُرْ لِي » خرجه أبوداودوالترمذي \*

٧٦ وَعن بَعْض أَصْحَابِ النِّي صلى الله عليه وسلم «أَنَّ بلَالاً أَخَذَ فِي الاقامَةَ فَلَمَّا أَنْ قالَ قَدْ قامَتِ الصَّلَاةُ قال النِّيُّ صلى الله عليه وسلم «أقامها الله وأَدامَها» خَرَّجهُ أَبُو دَاوُدَ (٢) \*

وسلم «أقامها الله وأدامها» خَرَّجهُ أَبُو دَاوُدَ (٢) \*

٧٧ قَالَ أَبُوهُرِيْرَةَ رضَى الله عنه كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا استَفْتَحَ الصَّلاة سَكَتَ هُنَـنَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ: يارَسُولَ الله بأبي وَأَمِّى أَرَأَيْتَ سُكُو تَكَ بَيْنَ التَّـكْبِيرِ وَالقَرَاءَة مَا تَقُولُ ؟ قَالَ الله بأبي وَأُمِّى أَرَأَيْتَ سُكُو تَكَ بَيْنَ التَّـكْبِيرِ وَالقَرَاءَة مَا تَقُولُ ؟ قَالَ الله بأبي وَ أُمِّى أَرَأَيْتَ سُكُو تَكَ بَيْنَ التَّـكْبِيرِ وَالقَرَاءَة مَا تَقُولُ ؟ قَالَ

« أَقُولُ: اللَّهُمَّ بِاعدْبَيْنَ وَبَيْنَ خَطَايِايَ كِمَ بِاعَدْتَ بِينَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايِايَ كَمَا يُنَقَّى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ

<sup>(</sup>١) اسناده صحيح . والبأس: الحرب ه

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابو داود عن أبى أمامة وعن بعض أصحاب النبي عليه . وفي اسناده شهر بن حوشب متكام فيه . وفيه أيضا مجهول

اللَّهُمَّ اغْسَلْنَى مَنْ خَطَايَاكَ بِالثَّلْجِ وَالمَاءِ وَالبَّرِدِ» مَتَفَقَعَلِيهِ ﴿ ٧٨ وَعَرِثُ جُبَيْرِ بن مُطْعِم أَنه رَأَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أيصلِّي صَلَاةً قال «اللهُ أكبرُ كبير أوَالحُدُ لله كَثيراً وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وَاصِيلًا ثلاثاً أَعُوٰذُ بالله منَ الشَّيْطَانِ الرَّجيمِ من نَفْخه وَنَفَتْه وَهُمَرُهُۥ نَفُخُهُ الْـكَبِّرِ وَنَفَتُهُ السُّعَرِ وَهُمَزُهُ المُوتَةُ خَرَّجَهُ ابو دَاوِدَ ﴿ ٧٩وَعَنْ عَائشَةَ رضى الله عنها وأبى سعيدُو غيرهُما «انّ النَّبّ عَلِيُّةٍ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدُكُ وَتِبَارَكَ اسْمُكُ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلا إِلَّهَ غَيْرُكَ» خرَّجه الاربعة (١) ه • ٨ و خرج مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه كبر ثم استفتح به ١٨ وَقَالَ عَلَى ۚ رَضَى الله عَنه كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةَ قَالَ : «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَّذِي فَطَرَ السَّمْوَاتِ

<sup>(</sup>۱) لم يروه النسائي.ورواه الدار قطني والحالم.وقال الترمذي حديث غريب لانعرفه الامن هذا الوجه . وقال ابو داود : وهذا الحديث ليس بمشهور . ورواه احمد واصحاب السنن عن أبي سعيد . ورواه مسلم عن عمر من قوله أنه كان يجهر به . ورواه سعيد بن منصور في سننه عن أبي بكر وابن المنذر عن ابن مسعود ه

وَ الْأَرْضَ حَنيُهَا مُسْلِماً وَمَا أَنا مِنَ الْمُشْرِكَينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسْكِي وَتَحْيَايَ وِيمَا تِي لِتَه رَبِّ الْعَالمِينَ لَا شريكَ لَهُو بِذَٰلِكَ أَمرْ تُوأَنا مِنَ الْمُسلمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الملكُ لَاآلَهِ الْآأَنْتَ انْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكُ ، ظُلَبْتُ نَفْسَى واعترفت بذنبي فاغفرلى ذنوبى جميعا فانه لأيغفر الذنوب الاانت وَاهدني لأحسن الأخلاق لأيهدي لأحسنها إلا انت واصرف عني سيئُهَا لا يَصْرُفُ عَنَى سَيْمًا الاّ أَنْتَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يديك وَالشَّرْلَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَ إِلَيْكَ تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغَفَّرُكَ واتُوبُ الْيَكَ » خرَّجه مسلم(١)وَ يُقَالُ : كَانَ هَذَا في صَلاَّة اللَّيْلِ \* ٨٢ وَعَن عَائشَةً رضى الله عنها قَالَتْ : كَانْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَفْتَتَحُ صَلَاتُه إِذَا قام منَ اللَّيْلِ « اللَّهُمُّ رَبُّ جبْرِيلَ وميكال وإسرافيل فاطر السموات والارضعالم الغيب والشهادة النُّتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادكَ فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلَفُونَ اهدنى لما احْتُلُفَ فيهمنَ الحُقُّ باذنْكَ انَّكَتَهْدى مَنْ تَشَاءَالى صرَاط مُسْتَقَيم » خَرَّجه مسلم ه ٨٣وعنابن عباس رضى الله عنهما قال : كَانَ رَسُولُ الله ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) ورواه الترمذي وصححه . والحنيف المستقيم على الدين الحق &

يُقُولُ اذَا قَامَ الى الصَّلاَة من جَوْف اللَّيل « اللّهُمَّ لَكَ الْجَدْ أَنتَ نُولَ السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَمَنْ فَهِنَّ وَلَكَ الْجَدْ أَنْتَ مَلكُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فَهِنَّ وَلَكَ الْجَدْ أَنْتَ مَلكُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فَهِنَّ وَلَكَ الْجَدْ أَنْتَ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فَهِنَّ أَنْتَ الْجَوْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فَهِنَّ أَنْتَ الْجَوْدُ وَقُولُكَ الْجَوْدُ وَلَقَاءُكَ حَقْ وَالْجَنَّةُ حَقْ وَالْجَنَّةُ حَقْ وَالْجَنَّةُ حَقْ وَالنَّالُةُ مَنْ وَالْجَنَّةُ وَقُولُكَ الْحَقْ وَلَقَاءُكَ حَقْ وَالْجَنَّةُ حَقْ وَالنَّالُةُ مَنْ وَالْفَاءُ وَقُولُكَ الْحَقْ وَلَقَاءُكَ حَقْ وَاللّهُمْ لَكَ أَسَلَتُ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

﴿ فَصْلُ فِي دُعَاءِ اللَّهُ كُوعِ وَ القَيَامِ مِنْهُ وَ السَّجُودِ وَ الْجِلُوسِ بَيْنَ السَّجَدَ تَيْنِ ﴾

٨٤ عَنْ حُدْيْهَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمْعَ رَسُولَ الله وَ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ سَمْعَ رَسُولَ الله وَ اللهُ وَالله وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

٥٨ وَفِي حَدِيثَ عَلَيَّ رَضِيَّ اللَّهَ عَنْهُ عَنْ صَلَاةً رَسُولَ اللهِ عَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْن

<sup>(</sup>۱)وأخرجه مسلم بدون (ثلاث مرات»

خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَ مُخِّي وَعَظْمِي وَعَصِي ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مَنَ الْرُكُوعِ يَقُولُ « سَمْعَ اللهُ لَنْ حَمَدُهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَدُ مِلْ السَّمُواتِ مَنَ اللهُ رَضَ وَمَا بَيْنَهُ أَوْمَلُ ءَ مَا شَدَّتَ مِنْ شَيْء بَعْدُ » وَإِذَا سَجَدَ يَقُولُ فَى سُجُوده « اللَّهُ مَّ لَكَ سَجَدَتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمُ سَجَدَ فَى سُجُوده « اللَّهُ مَّ لَكَ سَجَدَتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمُ اللَّهُ أَحْسَنُ وَجُهِي لَلَّذَى خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ وَجُهِي لَلَّذَى خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ وَجُهِي لَلّذَى خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ وَلَكَ أَلْلَهُ أَحْسَنُ اللّهُ اللّ

٨٩ وَقَالَتْ عَائَشَةُ رَضَى اللهُ عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَاللهُ وَلِلللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

٨٧ وَعَنْ عَا نُشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْسِالِهِ يَقُولُ في

<sup>(</sup>۱) هو بقية حديث على المتقدم فى صلاة الليل وقد رواه احمد . والترمذى وصححه

رُكُوعه وَسُجُوده « سُبُوح قَدُوس (۱) رَبُّ المَلَائِـكَة وَالْوْحِ» مَهُ رَدُه هُ خَرْجَه مُسلم هُ

٨٨ وَخَرَّجَ أَيْضاً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ قَالَ وَاللهِ رَسُولُ اللهَ عَرِيْكَ « أَلَا اللهَ عُبِيْكَ « أَلَا اللهَ عُبَيْتُ « أَلَا اللهُ عُبِيتُ أَنْ أَقْرَأَ القُرْآنَ رَا كَمَا أَوْسَاجِدا فَأَمَّا اللهُ عُلُودُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَا لَدُعا مَ فَقَمَنْ اللهُ عُودُ وَا فَعَ الدُّعا مَ فَقَمَنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ » (٢) \*

٨٩ وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالك : « قُمْتُ مَعَ رَسُول الله عَلَيْكَ فَقَامَ فَقَامَ هُوَ أُسُورَةَ البَقَرَةَ لاَ يَمُرُبا آية رَحْمَةً إلَّا وَقَفَ وَسَأْلُ وَلاَ يَمُرُبُوا آيةَ عَذَابِ إلَّا وَقَفَ وَسَأْلُ وَلاَ يَمُولُ فَى رُكُوعَه «سُبْحَانَ آلَا وَقَفَ وَ لَغَوْدُ فَى رُكُوعَه «سُبْحَانَ آخَى الجَبَرُوت وَالمَلْمُ فِي الْعَظَمَة » ثُمَّ قَالَ فَي سُجُودِه مَثْلَ ذَلِكَ » خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ . وَالدَّسَائِيُ \*

<sup>(</sup>۱) يرويان بالضموالفتح أقيسوالضم اكثراستعمالاوهما من ابنية المبالغة والمراد بهما التنزيه اه نهاية ، والسبوح من التسبيح بمعنى الثنزيه عن النقائص ، والقدوس من التقديس بمعنى الاتصاف بالكمال (۲) يقال:قمن وقمن بفتح الميم وكسرها ، ويقال:قمين أى خليقو جدير والحديث رواه احمد ومسلم والنسائى وأبو داود

• ﴾ وَقَالَ أَبُو هُرِيرَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ مِرْكِ يَقُولُ «سَمَعَ اللَّهُ لَمْنْ حَمَدَهُ» حَيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مَنَ الْرَكُوعِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائْمُ «رَبَّنَا وَلَكَ الْحُدُ» وَفَى لَفْظ صَحِيح «رَبَّنَا لَكَ الْحَدُ». وَالْمُتَّقَقُ عَلَيْه في لَفْظ الصَّحيحَيْن « رَبَّنَا لَكَ اَخْدُ ـ وَ ـ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ اَخْدُ » (١) ﴿ ﴾ وَعَنْ أَنَّى سَعِيدَالْخُدْرَىِّ رَضَىَانَلَهُ عَنْهُ قَالَ : «كَانَرَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ قَالَ: اللَّهُمُّ رَبَّنَا لَكَ الْجُدُ مَلَّ السَّمُوات وَمَلَّ الْأَرْضِ وَمَلَّ مَابَيْنَهُمَا وَمَلْ مَاشَتُتَ من شَيْء بَعْدُ أَهْلَ النَّنَاء وَالْجِد أَحَقُّ مَا قَالَ العَبْدُ وَكُلْنَا لَكَ عَبْدَ اللَّهُم لَا مَانَعَ لَمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لَمَا مُنَعْتَ وَلَارَادٌ لَمَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ منكَ الجَدْ »خَرَّجَهُ مُسلم «

٩٣ وَقَالَ رَفَاعَةُ بُنُ رَافِعِ: «كُنَّا يَوْمَا نُصَلِّى وَرَاءَ النَّبِيِّ وَالْكَالَةُ مِنْ اللهُ لَمْنَ حَدَهُ « فَقَالَ رَجُلْ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مَنَ الرُّكُوعِ قَالَ: سَمَعَ اللهُ لَمْنَ حَدَهُ « فَقَالَ رَجُلْ وَرَاءَهُ رَبِّنَا لَكَ الْحَدُ حَمْداً كَثَيراً طَيِّباً ثَمَبارَكا فَيه فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ: مَن الْمُتَكَلِّمُ ؟ قَالَ: أَنَا قَالَ رَأْيْتُ بِضَعَةً وَثَلاثِينَ مَذَكًا يَبْتَدَرُونَهَا أَيْهُمُ الْمُتَكَلِّمُ ؟ قَالَ: أَنَا قَالَ رَأْيْتُ بِضَعَةً وَثَلاثِينَ مَذَكًا يَبْتَدَرُونَهَا أَيْهُمُ

<sup>(</sup>١) هذا حديث ابن عباس عند مسلم

رَّهُ وَرُبُرُ أُوَّلُ» خَرَّجُهُ الْبُخَارِي

٩٢ وَعَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَالْتُكَا قَالَ : أَقَرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهُ وَهُوَ سَاجِدُفَأَ كُثْرُوا الْدَعَاءَ(١)» ٤ هِ وَعَنْهُ « أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَأَنَّ يَقُولُ في سُجُوده · اللَّهُمَّ اغْفُر لَى ذَنْنِي كُلَّهُ دَقَّهُ وَجَلَّهُ وَأُولَهُ وَآخَرُهُ وَعَلَانِيتَهُ وَسَرَّهُ (٢)»\$ ٥ **٥** وَقَالَتْ عَائَشَةُ رَضَى اللهُ عَنْهَا : « فَقَدْتُ النَّبِيُّ عَلَيْتُهِ ذَاتَ لَيْلَةَ فَالْتَسْتُهُ فَوَقَعْتَ يَدَى عَلَى بَطَن قَدَمَيْهِ وَهُو فَى الْمُسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُو بِتَانَوَ هُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ برضَاكَ منْ سَخَطَكَ وَ مُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُو بَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسَكَ » خَرْجُهُ مُسْلُمْ (٣) \* ٣ وَعَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللَّهُ عَنْهِـاً قَالَ . «كَانَ رَسُولُ اللَّهَ

<sup>(</sup>۱) رواه احمد ومسلم وأبو دارد والنسائي

<sup>(</sup>۲) اخرجه مسلم وابو داود . ودقه وجله . أى قليله وكثيره أو صفيره وكبيره

<sup>(</sup>٣) وأخرجه أيضا أصحاب السنن الأربعة 🛊

عَلَيْتِهِ يَقُولُ بَيْنَ السَّجَدَتَيْنِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَاجْبُرْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي » (١) \*

٩٧ وَفَى حَديث حُذَيْفَةَ رَضَى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: « رَبِّ اغْفُرْلِى رَبِّ اغْفُرْلِى، خَرَجْهَا أَبُو دَاوُدَ (٢) ه

﴿ فَصُلُّ فِي الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ وَبَعْدُ النَّشَهْدِ ﴾

٩٩ وَعَنْ عَائَشَةَ رَضَى الله عَنْهَا أَنْ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَدْعُو فَى الله عَنْهَا أَنْ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَدْعُو فَى الصَّلَاةِ « اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتَنَةَ الْحُيَّا وَالْمَاتَ اللَّهُمَّ إِنِّى مِنْ فَتَنَةَ الْحُيَّا وَالْمَاتَ اللَّهُمَّ إِنِّى

<sup>(</sup>۱) ورواه الترمذي بدون «وعافني» (۲) حديث حذيفة رواه أيضا النسائي وابن ماجه . وهو حديثه الطويل في وصف صلاة النبي والنسائي همن الليل (۳) رواه احمد ومسلموا بو داود والترمذي والنسائي ه

أُعُودُ بِكَ مِنَ ٱلْمَاتُمَ وَٱلْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائُلْ : مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ المَعْرَمِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ ، (١) \* المَعْرَمِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ ، (١) \* مَ وَعَنْ عَبْد اللّه بْنِ عَمْر و رَضَى اللّهُ عَنْهُ مَا أَنَّ أَبًا بَكُر الصِّدِيق رضى الله عَنْهُ قَالَ لَرسُولَ اللّه صَلّى الله تَعَالَى عَلَيْه وَسَلّمَ : عَلَيْه وَسَلّمَ : عَلَيْه وَسَلّمَ : عَلّمْ وَكُولُ اللّهُمَّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْماً كَشِيرً اولًا اللّهُمَّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْماً كَشِيرً اولًا اللّهُمُ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْماً كَشِيرً اولًا يَعْفُرُهُ مَنْ عَنْدَكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحْمِي اللّهُ عَنْه وَاللّهُ عَنْهُ عَلَيْه وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْهُ وَالْ حَمْنِ إِلّهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْهُ وَلَولُولًا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ وَلَولُ اللّهُ عَلْمُ وَلّهُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

ا • ١ وَفَى حَدِيثَ عَلَى رَضَى اللّهُ عَنْهُ عَنْ صَلَاة رَسُول اللّهَ عَنْهُ عَنْ صَلَاة رَسُول اللّهَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَى آخر مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهّد وَالتّسليم «اللّهُمَّ اغْفَرْ لَى مَاقَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَدْتُ وَمَا أَسْرَدْتُ وَمَا أَسْرَدْتُ وَمَا أَسْرَدْتُ وَمَا أَسْرَدُتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ مَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١٠٢ وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ

<sup>(</sup>۱) رواه احمدوالبخارىو.سلموأصحاب السنن الاابن ماجه.والقائل هو عائشة رضي الله عنها ه

« كَيْفَ تَقُولُ» قَالَ أَتَشَهَّدُ وَأَقُولُ ٱللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مَنَ النَّارِ أَمَّا إِنِّى لَا أَحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

مَ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَقُولُ فَى صَلَاتِه « اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهَ صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَقُولُ فَى صَلَاتِه « اللّهُ مَا إِنّى أَسْأَلُكَ النَّبَاتَ فَى الأَمْرُ وَالْعَرْيَمَةَ عَلَى الرُّشُد وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نَعْمَتْكَ وَحُسْنَ عَبَادَتَكَ وَأَسْأَلُكَ مَنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ وَأُسْتَغَفّرُكَ لَمَا تَعْلَمُ إِنّاكَ أَنْتَ عَلّامُ الغُيُوبِ » خَرَّجَهُ مَنْ شَرّ مَا تَعْلَمُ وَالنّسَانَى فَي النّر مَا تَعْلَمُ وَالنّسَائَى فَي اللّهُ مَنْ خَيْر مَا تَعْلَمُ الغُيُوبِ » خَرَّجَهُ التّر مَذَى وَ النّسَائَى فَي النّبُوبِ » خَرَّجَهُ التّر مَدَى وَ النّسَائَى فَي النّسَائَى فَي اللّهُ مَنْ خَيْر مَا تَعْلَمُ الغُيوبِ » خَرَّجَهُ التّر مَذَى وَ النّسَائَى فَي وَالنّسَائَى فَي اللّهُ مَنْ خَيْر مَا تَعْلَمُ وَالنّسَائَى فَي اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ وَعَنْ عَطَاء بْنِ السَّامَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى بَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ وَضَى اللَّهُ عَنْهُ صَلَاةً فَأُوْجَزَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ القَوْمِ لَقَدْ خَفَّفْتُ أَوْ أُوجَزْتَ الصَّلَاةَ فَقَالَ أَمَّا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ دَعَوْتُ بِدَعَوَات سَمِعْتُهَنَّ مَنْ رَسُولِ الله وَ اللَّهُ عَلَى أَلَكُ فَقَدْ رَجُلْ مِنَ القَوْمِ فَسَأَلَهُ عَن الدَّعَاء فَقَالَ : «اللَّهُ مَ بعَدْكَ الغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَاعَلَمْتَ الْحَيَاة فَقَالَ : «اللَّهُمُ بعَدْكَ الغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَاعَلَمْتَ الْحَيَاة فَقَالَ : «اللَّهُمُ بعَدْكَ الغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَاعَلَمْتَ الْحَيَاة فَقَالَ : «اللَّهُمُ بعَدْلَكَ الغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَاعَلَمْتَ الْحَيَاة فَقَالَ : «اللَّهُمُ بعَدْلَكَ الغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَاعَلَمْتَ الْحَيَاة فَالَّا الْعَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَاعَلَمْتَ الْحَيَاة فَيْ الْعَرْقِي مَاعَلَمْتَ الْحَيْلَةِ فَقَالَ الْعَالَ اللّهُ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَنْ عَلَى الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقُ الْعَنْ اللّهُ الْعَنْ الْعَلَقِ الْعَلَى الْعَلْقُ الْعَنْ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقُ الْعَنْ عَلَى الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقَ الْعَلْقُ الْعَلْقَ الْعَلْقَ الْعَلْقَ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلَقِ الْعَلْقُ الْعَنْ الْعَلَاقِ الْعَلْقُ الْعَلْقِ الْعَلْقَ الْعَلْقَ الْعَلْكَ عَلَى الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقَ الْعَلْقُ الْعَلْمُ الْعَلْقِ الْعُرْتِ الْعَلْقُ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقَ الْعَلْقُ الْعُلْقَ الْعَلْقَ الْعَلْقِ الْعَلْقَ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعِلْمُ الْعَلَقِ الْعَلْقُ الْعَلْقُ الْعَلْكَ الْعَلْمُ الْعَلْقُ الْعَلْمُ الْعَلْقُ الْعَلْقِ الْعَلْمُ الْعَلَقِ الْعَلْقُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْعُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْقُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

خيراً لى وتوفَّني إذا علمت الوفاة خيراً لى اللَّهُمْ إِنَّى أَسَالُكُ خَشْيَتُكُ في الغَنْ وَالشَّهَادَة وَأَسْأَلُكَ كَلَمَةَ الْحَقِّ فِي الغَضَدوَ الرِّضَا وَأَسْأَلُكَ القَصْدَ فَى الفَقْرِ وَالغَنَى وَأُسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفُدُ وَأُسْأَلُكُ قُرُةً عَيْنِ لَا تَنْقَطَعُ وَ اَسَالُكُ الرِّضَا بَعَدَ القَضَاءِ وَأَسَالُكَ بَرِدَ الْعَيْشُ بَعْدَالْمُوتُوَّ إَسَالُكُ وأَسَالُكُ الرِّضَا بَعْدَ القَضَاءِ وأَسَالُكَ بَرِدَ الْعَيْشُ بَعْدَالْمُوتُوَّ أَسَالُكُ لَّذَةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لَقَائِكَ فِيغَيْرْضَرَّا مَ مُضَرَّة وَلَافَتْنَة مُضلَّة الَّهُمَّ زَيِّنَّا برينَة الإيمَان وَاجْعَلْنَاهُدَاةً مَهْديِّينَ ﴿ خرجه النسائي ﴿ فَصُلُّ فَمَا يُقَالُ إِدْبَارَ السُّجُود ﴾ ١٥ قَالَ أَوْ بَانُ : «كَانَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ ٱسْتَغْفَرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَقَالَ : « اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمَنْكُ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالَ وَالاكْرَامِ » خَرْجَهُ مُسلم (١) \*

الله عَنهُ هَأَنَّ النَّيِّ وَعَنِ الْمُغَيَّرَةُ بَنِ شُعْبَةً رَضَى الله عَنهُ هَأَنَّ النَّيِّ وَاللَّيَّ وَاللَّهِ عَنهُ هَأَنَّ النَّيِّ وَاللَّهَ عَنهُ هَأَنَّ النَّيِّ وَاللَّهُ اللَّكُ كَانَ إِذَا فَرَغَمِنِ الصَّلَاةِ قَالَ: لَا إِلَٰهَ إِلَّاللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ

<sup>(</sup>١)وفيه قال الوايد فقلت للاوزاعى: كيف الاستغفار؟ قال : يقول أستغفرالله أستغفر الله أستغفر الله ، وأخرجه أيضا ابو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه

<sup>(</sup>م ع - الكلم الطيب)

ُ وَلَهُ الْحَدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ . اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لَمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لَمَا مَعْطَى لَمَا مَنْعَتَ وَلَا رَادَّ لَمَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدْ » مُعْطَى لَمَا مَنْعَتَ وَلَا رَادَّ لَمَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدْ »

٧٠ ﴿ وَعَنْ عَبْدَ اللَّهُ بِنِ الزُّبِيرِ رَضَى اللَّهُ عَنْهِمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ دُبْرَ كُلِّ صَلَاة حِينَ يُسَلِّمُ « لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُوهُو عَلَى كُلِّ شَيْءَقَدَيْرُ لَا حُوْلُو لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبَدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثِّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلَصِينَ لَهُ الَّدِينَ وَلُو كَرِهَ الـكَافُرُونَ) قَالَ ابْنُ الزَّبَيرِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا «إنَّ النَّبِي مَنِيْكِ كَانَ يُهَلُّلُ بِهِنَّ دُبُرٍ كُلِّ صَلَاةٍ » خَرَّجَهُ مُسْلِّم . ٨ • ١ وَعَنْ أَنْ هُرَيْرَةً رَضَى الله عَنْهُ أَنَّ فَقَرَاءَ الْمُأْجِرِينَ أَ تُوْا رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ (١) بِالْدَرَجَاتِ الْعَلَا وَالنَّعِيمِ الْمُقَيمِ يُصَلُّونَ كَمَّ نُصَلِّى وَيَصُومُونَ كَمَّ نَصُومُ وَكُمْ فَصْلَ مَنْ أَمْوَ الْكِجُونَ بِهَا وَيَعْتَمُرُونَوَكِجَاهُدُونَوَ يَتَصَدَّقُونَ فَقَالَ : « أَلَا أَعَلَمُ ثُمُّ شَيًّا تُدْرُكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتُسْبِقُونَ بِهِ مَنْ

<sup>(</sup>١) جمع دثر . وهو المال الكثير

بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدُ أَفْضَلَمْنَكُمْ إِلَّا مَنْصَنَعَ مَثْلَمَاصَنَعْتُم ؟ قَالُوا: بَلَى يَارَسُولَ اللّهَ قَالَ : تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةً ثَلَا أَا وَثَلَا ثِينَ مُتَفَقَّ عَلَيْه اللّه وَالْحَدُ لِنّه وَاللّهُ أَنْ اللّه وَالْحَدُ لِنّه وَاللّهُ أَكْرُ حَتّى يَكُونَ مَنْهَنَّ كُلّهُنَ ثَلَا ثَانِ مُتَفَقَّ عَلَيْه \*

إِنَّ وَعَنْهُ أَيْضًا عَنْ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ قَالَ : «مَن سَبَّحَ فِي دُسُر كُلِّ صَلَاةً اللهُ أَلَا ثَينَ وَحَدَد اللهَ تَلَا ثَا وَ ثَلَا ثَينَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَا ثَا وَ ثَلَا ثَينَ وَقَالَ عَمَامَ الْمَاثَةَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ لَهُ اللّهَ ثَلَا ثَانَ وَلَهُ الْحَدُد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيْرَ لَهُ عَفْرَتْ خَطَاياهُ وَإِنْ كَانَتْ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَدُد يُ خَرَّجَهُ مُسْلَمْ هَا مَثْلُ ذَبِد البَحْرِ » خَرَّجَهُ مُسْلَمْ هَا مَثْلُ ذَبِد البَحْرِ » خَرَّجَهُ مُسْلَمْ هَا مَثْلُ ذَبِد البَحْرِ » خَرَّجَهُ مُسْلَمْ هَا

آ وَ عَنْ عَبْدُ اللّهُ بِنَ عَمْرُ و رَضَى اللّهُ عَنَهُما عَنِ النّبِي عَيْلِكُ وَ اللّهِ عَنْهُما عَن النّبِي عَيْلِكُ قَالَ : «خَصْلْتَانَ أَوْخَلَتُهَ اللّهُ اللّهَ عَلَيْهُما عَبْدُ مُسْلُمْ إِلّا أَدْخَلَهُ اللّهُ الْجَنّة وَهُمَا يَسْبُرُ وَمَنْ يَسْبُرُ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلْيُلْ لَ يُسَبِّحُ اللّهَ فَى دُبُر كُلّ صَلاةً عَشْراً وَهُمَا يَسْبُحُ اللّهَ فَى دُبُر كُلّ صَلاةً عَشْراً وَيَحْمَدُ وَعَمْدُ وَعَمْدُ وَمَا ثَنَةٌ بِاللّسَانِ وَالْفُ وَاللّهُ مَنْ اللّهَ اللّهَ وَاللّهُ مَنْ وَيُعْمَدُ وَيَحْمَدُ وَعَمْدُ وَعَمْدُ وَعَمْدُ وَيَحْمَدُ وَعَمْدُ وَيَحْمَدُ وَيَحْمَدُ وَيَحْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَعَمْدُ وَيَعْمَدُ وَيَحْمَدُ وَيَحْمَدُ وَيَحْمَدُ وَيَحْمَدُ وَتَحْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيُعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيُعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُونُ وَيُعْمِدُ وَيَعْمَدُ وَيُعْمِدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيُعْمَدُ وَيْعَالِمُ وَاللّهُ وَيُولُولُ وَلَا عُمْرَا وَعُمْلًا وَتُعْمَدُ وَيُعْمِدُ وَيُعْمِعُهُ وَيُعْمِدُ وَيُعْمَدُ وَعُمْدُ وَيُعْمِعُهُ وَيُعْمِعُهُ وَيَعْمَدُ وَيُعْمِعُونُ وَيُعْمِعُولُونُ وَعُمْدُ وَيَعْمِعُهُ وَيُعْمِعُهُ وَيَعْمَدُ وَعُمْدُ وَيُعْمِعُونُ وَيَعْمَدُ وَمُعْمِعُهُ وَيُعْمِعُونُ وَمُعْمِعُونُ و وَعُنْ عَلَا لَا وَعُمْ اللّهُ وَالْمُعْمِعُونُ وَعُمْدُ وَالْمُعُمِعُوا وَعُمْ اللّهُ وَالْمُوا وَاللّهُ وَالْمُوا وَاللّهُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَا

قَالَ وَقَدْرَ أَيْتَرَسُولَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه عَلَيْ يَمْقَدُهَا بَيْدِه قَالُوا : يَارَسُولَ اللّه كَيْفَ هُمَا يَسِيرُ وَمَن يَعْمَلْ بِهِمَا قَلْيُلْ ؟ قَالَ : يَأْتَى أَحَدَكُمْ - يَعْنى الشّيطَانَ- فَي مَنَامِهُ فَيُندَّوَّمُن قَبْلَ أَنْ يَقُولَ وَيَأْتِيهِ فَى صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ صَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولَ وَالنّسَائَى قُواللّهِ مَذَيّ هُ

أَنْ يَقُولُهَا »خُرَجُهُ أَبُو دَاوْدُ وَالنَّسَائِي وَالتَرْمَذِي ﴿
اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اَنْ أَقْرَأُ بِاللَّهُوَّذَتِينَ دُبُرَ كُلِّ صَلَّاةً »

الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ قَالَ ﴿ وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ ﴿ قَيلَ لِرَسُولِ الله عَنْهُ قَالَ ﴿ وَعَنْ أَبِي أَمَامَةً رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ﴿ وَدُبُر كُلَّ الصَّلَوَاتِ اللَّهُ عَالَ السَّمَعُ ﴾ قَالَ : جَوْفُ اللَّهْلِ اللَّاخير وَدُبُر كُلِّ الصَّلَوَاتِ

الَــُكُــُّتُو بَاتٍ » وقال الترمذي حديث حسن ه

مَّا اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَرَائِكُ اللهُ عَرَائِكُ اللهُ عَرَائِكُ اللهُ عَرَائِكُ اللهُ عَرَائِكُ اللهُ عَرَائِكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

﴿ فَصْلٌ فِي دُعَاءِ الاسْتَخَارَةِ ﴾

٤ ١١ قَالَ جَابُر بْنُ عَبْد اللهَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا «كَانَ رَسُولُ الله

صلى الله عليه و سلم يُعلِّمُنَا الاستَخَارَةَ في الْأَمُورُ كُلُّهَا ، كَمَا يُعلِّمُنَا السُّورَةَ منَ الْقُرْآنِ ، يَقُولُ: إِذَاهُمَّ أَحُدُكُم بِالْأَمْرَ فَلْيَرَكُعْ رَكَّعَتْيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَريضَة ثُمَّ لَيْقُلُ: ٱللَّهُمَّ إِنَّى ٱسْتَخْيُرِكَ بِعَلْمُكُ وَٱسْتَقْدُرُكَ بَقْدُرَتُكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلُكَ الْعَظِيمِ فَانَّكَ تَقْدُرُ وَلَا أَقْدِرُو تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لَى فَي ديني وَمَعَاشَى وَعَاقَبَة أَمْرِي أَوْ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَأَقْدُرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي ثُمَّ بِارِكُ لى فيه ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرَّلَى فَى ديني وَمَعَاشِي وَعَاقَبَة أَمْرِي أَوْعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَأَصْرِفَهُ عَنِي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرُ لِي الْخَيْرِ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّني به» أخرجه البخاري (١) • ١١٥ وَيُذَكِّرَ عَن أَنْسَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَرَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ

<sup>(</sup>١) واخرجه أيضا اصحاب السنن الاربعة وصححه الترمذي . وضعفه الامام احمد وقال : انه منكرلان في اسناده عبد الرحمن بن أبي الموال

عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ) قَالَ قَتَادَةُ: مَا تَشَاوَرَ قَوْمَ يَبَتَغُونَ وَجْهَ اللهِ إِلَّا هُدُوا لارْشَد أمرهُم (١) ٥

﴿ فَصُلُّ فَي الدُّعَاء عَنْدَ الكَرْبِ وَالْهُمِّ وَالْحُرْنَ ﴾

٢١٦ عَن أَبْنِ عَبَّاسَرَضَى اللهُ عَنْهَمَا أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عَنْدَ الكَرْبِ «لَا إِلٰهَ إِلاَّاللهُ العَظِيمُ الْحَلْمِ ، لَا إِلٰهَ إِلاَّاللهُ أَلاَّاللهُ أَللهُ العَرْشِ العَظْيِمُ ، لَا إِلٰهَ إِلاَّاللهُ رَبُّ السَّمَوَ اتَ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الرَّضِ وَرَبُّ

العَرْشِ الكَرِيمِ» مُتَّفَقَ عَلَيه عَ

١١٧ وَعَنْ أَنِّسَ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ ﴿ أَنَّهُ كَانَ إِذَا النَّبِيِّ النَّكِيِّ ﴿ أَنَّهُ كَانَ إِذَا الْحَرْنُهُ أَمْرُ قَالَ يَأْحَى اللَّهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ مُتَكَ أَسْتَغِيثُ ﴾ . \*

١١٨ وَعَنْ أَنِي هُرْيَرَةَ رُضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

 «كَانَ إِذَا أَهُمَّهُ الْأَمْرُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءَ فَقَالَ: سُبحَانَ الله العظيم، وإذا أَجْهَدَ فَى الدُّعَاءَ قَالَ: يَاحَى يُاقَيُّومُ » خَرَّجُهُمَ اللَّرِّ مَذَى \*

 العظيم، وإذا أجتهد فى الدُّعاء قالَ: يَاحَى يُاقَيُّومُ » خَرَّجُهُمَ اللَّرِّ مَذَى \*

١١٩ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةً رَضَى اللَّهُ عَنْهُ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ

<sup>(</sup>١) اخرجه ابنالسنى ى كـتابعمل اليوموالليلة قال النووى واسناده غريب فيه من لاأعرفهم

دَعْوَةُ المَكْرُوبِ اللَّهُمَّ رَحْمَتُكَ أَرْجُوفَلَا تَكُلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ» •

• ٧ ، وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتُ عُمْيْسِ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ ؛ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَ الدَكْرِبِ ؟ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَلَا أَعَلِّمُكَ كُلَمَات تَقُولِيهِنَ عَنْدَ الدَكْرِبِ ؟ اللهُ اللهُ رَبِّي اللهُ رَبِّي لَا أَشْرَكُ بِهِ شَيْئًا » وَفي رَوَايَةً أَنَّهَا تُقَالُ سَبْعَ مَرَّات خرجهما أبو داود ه

الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ: « دَعُوة خَى النُّون إِذْ دَعَا جِهَا وَهُوَ فَى الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ: « دَعُوة خَى النُّون إِذْ دَعَا جِهَا وَهُوَ فَى بَطْنِ الْحُوتَ (لَالله إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالمِينَ) بَطْنِ الْحُوتَ (لَالله إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّلْمِينَ) لَمُ يَعْمَ وَقُلْ إِلّا اسْتَجَابَ الله لَهُ لَهُ » خرجه النه له أَنْ مُنْ مَا لَمُ هُمْ فَي شَيْء قَطْ إِلّا اسْتَجَابَ الله له له أَن خرجه الله مذى .

وَفِي رَوَايَة «انِّي أَعَلِّمُكَ كَلْمَاتَ لَا يَقُولُهَا مَكْرُوبُ الَّافَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كَلْمَةَ أَخِيَّ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ » ﴿

١٣٢ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ مَسْعُودِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكِ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكِ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَالَاً عَنْهُ عَنْ النَّهُ عَنْهُ عَالَعُمْ عَنْهُ عَنَا لَعُنْهُ عَنْهُ عَ

وَابْنُ أَمَتَكَ (١) نَاصَيَتَى بَيْدَكَ مَاضَ فَيَّحُكُمُكَ عَدْلُ فَى قَضَاؤُكَى بِهُ الْمُنْكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فَى كَتَا بِكَأُو عَلَّمْتُهُ أَسْأَلُكَ بَكُلِّ اللهِ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فَى كَتَا بِكَأُو عَلَّمْتَهُ أَحَداً مَنْ خَلْقَكَ أُواسْتَأَثَّرْتَ بِهِ فَى عَلْمِ الغَيْبِعَنْدَكَأَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ الْعَشِمِرَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ بَصَرِى وَجَلَاء حُزْنَى وَذَهَابَ هَمِّى إِلَّا بَدَّلَ القُرْآنَ اللهُ حُزْنَهُ وَهُمَ وَأَبْدَلَ مَكَانَهُ فَرَحًا » (٢) خرجه احمد في مسنده وابن حبان في صحيحه (٣) \*

(َفَصْلُ فَى لَقَاء العَدُوِّ وَذَوى السُّلْطَانِ )

١٢٣ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي رَضَى اللَّهُ عَنْهُ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ اللَّهُمَّ إِنَّا يَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ

بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ ، خرجه أبو داود والنسائي .

اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ « أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ للقَاء العَدُوِّ : عَنِ النَّبِّ عَلَيْكُ « أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ للقَاء العَدُوِّ : اللَّهُمُ أَنْتَ عَضُدى وَأَنْتَ نَاصَرَى بِكَ أَحُولُ وَ بِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَقَاتُلُ (٤) »

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ بحذف الواو في الموضعين

<sup>(</sup>۲) فى بعض النسخ فرجا بالجيم المعجة (۳)وروى ان السنى نحوه عن أبى موسى الاشعرى ه (٤) رواه الترمذى من حديث أنس ورواه ايضا أبو داود وغيره انظر الشرح

١٢٥ وَعْنَهُ ﴿ أَنَّهُ كَانَ فِي غَزُوة فَقَالَ : ﴿ يَامَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ إِمَّاكَ يَوْمِ الدِّينِ إِنَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِنَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ قَالَ أَنَسُ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ تَصْرَعُ لَيْكُ نَعْبُدُ وَ إِنَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ قَالَ أَنَسُ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ تَصْرَعُ لَقَهَا (١) ﴾ تَضْرِبُمَ اللَّارُنِكَةُ مِنْ بَيْنِ أَيَادِيهَا وَمِنْ خَلْفَهَا (١) ﴾

١٣٦ وَعَنِ ابْنِ عُمَرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتِهِ وَاللّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتِهِ وَاللّهُ عَنْهُمَا قَالَ اللّهُ اللّهُ

١٢٧ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا : (حَسْبُنَا اللهُ وَنَعَمَ اللهُ عَنْهُمَا : (حَسْبُنَا اللهُ وَنَعَمَ الْوَكِيلُ) قَالَمَا ابْرَاهِيمُ حَيْنَ الْقَى فَى النَّارِ ، وَقَالَمَا مُحَمَّدُ حِينَ قَالَهُ النَّاسِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَـنُكُمْ (٣) \*

﴿ فَصْلٌ فِي الشَّيْطَانِ يَعْرِضُ لا بْنِ آدَمَ ﴾

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُودُ بِلَكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ ﴾ «

 أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ﴿أَعُودُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مَن الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مَن هُمْزه وَنَفْخه وَنَفْتُه (١) »لقُوله تَعَالَى : (وَامَّا يَنْزَغَنَّكَ مَنَ الشَّيْطَانِ فَمْرُهُ وَنَفْخه وَنَفْتُه (١) »لقُوله تَعَالَى : (وَامَّا يَنْزَغَنَّكَ مَنَ الشَّيْطَانِ فَنْزُخُ فَاسْتَعَذَّ بَاللَّهُ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ وَالْأَذَانُ يَطْرُدُ الشَّيْطَانَ ﴿

١٢٩ قَالَ النَّبَي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. «اذَا أَذَّنَ الْمُؤَدِّنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاظَ فَاذَا قُضَى ۚ النَّدَاءُ أَقْبَلَ فَاذَا ثُوِّبَ بِالصِّلَاهِ أَدْبَرَ يَعْنَى أَقْيَمَتِ الصَّلَاةُ فَاذَا قُضَى النَّشُويبُ أَقْبَلَ » (٢) \*

وَمَعَى غُلَامٌ لَنَا أَوْ صَاحِبٌ لَنَا ، فَنَادَاهُ مُنَادَ مَنْ حَامِطً بِاسْمَه ، وَمَعَى غُلَامٌ لَنَا أَوْ صَاحِبُ لَنَا ، فَنَادَاهُ مُنَادَ مَنْ حَامُطَ بِاسْمَه ، فَأَشَرَفَ الَّذِي مَعَى عَلَى الْحَامُطُ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَآبِي فَقَالَ : لَوْ شَعْرْتُ أَنَّكَ تَلْقَى هَذَا لَمْ أُرْسِلْكَ وَلَكُنْ اذَا سَمَعْتَ صَوْتًا فَقَالَ : لَوْ شَعْرْتُ أَنَّكَ تَلْقَى هَذَا لَمْ أُرْسِلْكَ وَلَكُنْ اذَا سَمَعْتَ صَوْتًا فَقَالَ : لَوْ شَعْرْتُ أَنَّكَ تَلْقَى هَذَا لَمْ أُرْسِلْكَ وَلَكُنْ اذَا سَمَعْتَ صَوْتًا فَقَالَ : لَوْ شَعْرْتُ أَنَّكَ تَلْقَى هَذَا لَمْ أُرْسِلْكَ وَلَكُنْ اذَا سَمَعْتَ صَوْتًا فَقَالَ : لَوْ شَعْرْتُ أَنَّكَ تَلْقَى هَذَا لَمْ أُرْسِلْكَ وَلَكُنْ اذَا سَمَعْتَ صَوْتًا فَقَالَ اللّهُ عَنْهُ يُعَدِّثُ عَن النّبِي فَنَادَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ » خَرَّجُهُمُسْلَمْ فَا أَنْ وَيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ » خَرَّجُهُمُسْلَمْ فَا أَنْ وَيَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ يَعَدَّ النّبِي السَّلَاةِ أَدْبَرَ » خَرَّجُهُمُسْلَمْ فَالَ هَا أَنْ وَيَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

ا ١٣١ وَعَنْ زَيْدُ بِنِ أَبِي أَسْلَمَ أَنَّهُ وُلِّي مَعَادِنَ فَذَكُرُوا كَثْرَةَ الْجِنِّ بِإِلَّهِ أَسْلَمَ أَنَّهُ وُلِّي مَعَادِنَ فَذَكُرُوا كَثْرَةَ الْجِنِّ بِإِلَّا فَأَمْرَهُمْ أَنْ يُتُونُوا يَرَوْنَ بِإِلَا فَأَمْرَهُمْ أَنْ يُتُونُوا يَرَوْنَ

<sup>(</sup>۱) رواه احمد والترمذي (۲) سبق تخريجه فيها تقدم

بَعَدَ ذَلِكَ شَيْئًا (١) ه

١٣٢ وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَامَ النَّبِي عَرَالِتُهُ يَصْلَى فَسَمْعَنَاهُ يَقُولُ : أُعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكُثُمَّ قَالَ لَعَنْتُكَ بِلْعَنَةِ اللَّهِ ثَلاَّ أُو بَسَطَ يدُهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيئًا · فَلَمَا فَرَغَ مَنَ الصَّلَاةَ قُلْنَالَهُ : يَارَسُولَ اللَّهَ سَمَعْنَاك تَقُولُ فِي الصَّلَّاةِ شَيْئًاكُمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلْكَ ، وَرَأْيِنَاكَ بَسَطْتَ يَدْك قَالَ: إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ جَاءِ بشهَابِمن نَارِلَيْجَعَلَهُ في وَجْهِي فَقُلْتُ: أَعُو ذُبِاللَّهِ مِنْكَ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ : أَلْعَنْكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ النَّامَّةَ فَلْم يَسْتَأْخُر ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذُهُ وَاللَّهِ لَوْ لَادْعُوهُ أَخِينًا سُلْيَانِ لَاصْبَحَ مُوثَقاً يَلْعَبُ بِهِ وَلْدَانَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ » خرجه مسلم ﴿ ١٣٣ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ قُلْتُ «يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ حَالَ مَيْنِي وَبَيْنَ صَلَواتِي وَبَيْنَ قَرَاءِتِي يُلْبِسُهَاعَلَى فَقَالَ النَّبِيُّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ذَلِكَ شَيْطَانَ يُقَالُلَهُ خَنْزَبُ (٢) فَاذَا أُحْسَسَتُهُ فَتَعَوَّذُ بالله منهُ

<sup>(</sup>۱) الجن تنتاب الامكرنة البعيدة عن العمار • والغالب أن تـكون المعادن في مواضع من الجبال أوالصحارى البعيدة فلذلك كثرت بها الجن و المعادن في خنوب هو بخاء معجمة مكسورة او مفتوحة ثم نون ساكرنة ثم زاى مفتوحة

وَاتَفُلَ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا فَفَعْلْتُ ذَلَكَ فَأَذَهَبَهُ اللهُ عَنِّي خرجه مسلم على الله عَنْ يَسَارِكَ ثَلَا أَبُو زُمَيْلِ (١) : قُلْتُ لا بْنِ عَبَّاس رَضَى الله عَنْهُمَا «مَا شَيْءٌ أَجُدُهُ فَى نَفْسَى يَعْنَى الشَّكَّ. فَقَالَ لى : أَذَا وَجَدْتَ فِى نَفْسَى نَعْنَى الشَّكَّ. فَقَالَ لى : أَذَا وَجَدْتَ فِى نَفْسَى نَعْنَى الشَّكَّ. فَقَالَ لى : أَذَا وَجَدْتَ فِى نَفْسَى نَعْنَى الشَّكَ أَنْ فَقَالَ لِهُ وَالْآخِرُ وَالطَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءً عَلَيْمٌ ) » خرجه أبو داود \*

﴿ فَصْلَ فَى النَّسْلَمِ لِلْقَصَاءِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ ﴾ قَالَوا قَالُوا قَالُوا قَالُوا قَالُوا قَالُوا فَاللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَاأَيُّمَا اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا غَلَّوا اللَّهِ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غَدْنَا لَا عَلْمَا تُوا وَمَا قَتْلُوا لَيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِى قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِيوَكِمِيتُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِى قُلُوبِهِمْ وَاللهُ يُحْيِيوَكِمِيتُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>۱) أبو زميل - بالزاى - هو سماك بن الوليد . وقداختصر الشيخ حديثه وفى أبى داود زيادة ﴿ قال : ما هو ؟ قلت . والله لا أتكلم به قال فقال لى : أشىء من شك ؟ قال . وضحك . قال . مانجا من ذلك أحد قال حتى انزل الله عز وجل ( فان كنت فى شك عا أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين عقل فقال الخ (٧) جمع غاز

ه ١٣٥ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ «ٱلْمُؤْمِنُ الْقُومِّ خَيْرٌ وَأُحَبُّ إِلَى اللهُ تَعَالَى مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلُّ خَيْرٌ احْرَصْ عَلَى مَايَنْفَعَكَ وَاسْتَعَنَّ بِاللَّهِ عَزَّوْجَلَّ ، وَلَا تَعْجَزُنَّ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْ وَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكُنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَانَّ لَوْ تَفْتَح عَمَلَ الشَّيْطَانِ» خرجه مسلم ، ١٣٦ وَعَنْ عَوْفَ بِن مَالكَرَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَيْنِيلَةٍ قَضَى بِينَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ المَقْضَى عَلَيْهِ لَمَا أَدْسِ : حَسَّى اللهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ فَقَالَ النِّي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ اللَّهَ يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكُنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَأَنْ غَلَبَكَ أُمْرَ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنَعْمَ الوَكِيلُ »

﴿ فَصْلُ فِيمَا يُنْعَمُ بِهِ عَلَى الا نِسَانِ ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالَى : فِي قَصَّةِ الرَّجُلَيْنِ : (وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَجَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَاءِ اللّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّهِ) \*

١٣٧ وَعَنْ أَنْسَ رَضَى الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
« مَا أَنْهُمَ اللهُ عَلَى عَبْد نَعْمَةً فِي أَهْلِ وَمَال وَوَلَد فَقَال : مَاشَاءِ اللهُ

لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهَ فَيْرَى فِيهَا آفَةً دُونَ المَوْت (١) »

١٣٨ وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ اذَا رَأَى مَا يَسُرُهُ قَالَ . ٱلحُمُدُ لَلهُ الَّذَى تَتَمَّ بِنْعَمَتِهِ الصَّالِحَاتُ وَاذَا رَأَى مَا يَكْرَهُهُ قَالَ . ٱلحُمُدُ لَله ٱلَّذَى تَتَمَّ بِنْعَمَتِهِ الصَّالِحَاتُ وَاذَا رَأَى مَا يَكْرَهُهُ قَالَ . وَهُ لِمَ اللهِ اللهِ الصَّالِحَاتُ وَاذَا رَأَى مَا يَكُرَهُهُ قَالَ .

المُدُنَّةُ عَلَى كُلِّ حَالَ (٢) \*

﴿ فَصْلٌ فَيِمَا يُصَابُ بِهِ الانْسَانُ مِنْ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ﴾

قَالَ اللهُ تَعَـالَى : ( ٱلَّذَيْنَ اذَا أَصَابَتْهُـمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا انَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُمُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمْ ٱللهَ تَدُونَ) \*

١٣٩ وَيُذْكُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : « لَيَسْتَرْجِعْ أَحَدُكُمْ فِي كُلِّ شَيء حَتَى فِي شَسْعِ

<sup>(</sup>۱) اخرجه ابن السنى. وأبو يعلى الموصلى فى مسنده وفى سنده عيسى ابن عوف عن عبد الملك بن زرارة عن أنس،قال الحافظ ابن گذيرقال الحافظ أبو الفتح الازدى عيسى بن عوف عن عبد الملك بن زرارة عن أنس لا يصح حديثه أه وفى الجامع الصغير أن الاربعة أخرجوه و ماأرى ذلك صحيحا وأخرجه أيضاً البهقى \*

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه عن عائشة وفى شرح الجامع الصغير إسناده حسن وفيه زيادة فى آخره «أعوذ بك من حال أهل النار» \*

نَعْلِه فَانَّهَا مِنَ الْمَصَائِبِ » (١)

إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ « مَامَنْ عَبْدُ تُصِيْبَةُ مُصِيَّبَةٌ فَيَقُولُ: انَّا لِلّهَ وَانَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: انَّا لِلّهَ وَانَّا اللّهُ رَاجُعُونَ اللّهُمَّ آجُرْنَى فَى مُصَيّبَتِى وَاخْلُفْ لَى خَيْرًا مِنْهَا الآلَا الله وَانْدُهُ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : فَالْتُنْ أَوُ فَا أَبُو سَلّمَ اللّهُ تَعَالَى خَيْرًا مِنْهُ اللّهُ تَعَالَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : فَالْخَلَفُ اللّهُ تَعَالَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : فَالْخَلَفُ اللّهُ تَعَالَى خَيْرًا مِنْهُ رَسُولُ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : فَالْخَلَفُ اللّهُ تَعَالَى خَيْرًا مِنْهُ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ : فَالْخَلَفُ اللّهُ تَعَالَى خَيْرًا مِنْهُ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : فَالْخَلَفُ اللّهُ تَعَالَى خَيْرًا مِنْهُ رَسُولُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : فَالْحَلَفُ اللّهُ تَعَالَى خَيْرًا مِنْهُ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ : فَالْحَلَفُ اللّهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : فَالْحَلَفُ اللّهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : فَالْحَلَفُ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ : فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ : فَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُولُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَقَالَتْ «دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَبِي سَلَمةً وَقَدْ شَقَّ بَصَرِهُ فَأَغْمَضُهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبضَ تَبعَهُ الْبَصرُ فَصَاحَ نَاسُ مِنْ أَهْلَهُ فَقَالَ لَا تَعْمَضُهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبضَ تَبعَهُ الْبَصرُ فَصَاحَ نَاسُ مِنْ أَهْلَهُ فَقَالَ لَا تَعْمَضُهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ مَّ اعْفَرْ لَا فِي سَلَمة وَارْفَعْ دَرَجَتُهُ فِي المَّهِدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقَبه فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفُر لَنَا وَلَهُ يَارَبُ الْعَالَمِينَ وَأَفْسَحُ لَهُ قَبْرَهُ وَنُورُ عَقِيهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفُر لَنَا وَلَهُ يَارَبُ الْعَالَمِينَ وَأَفْسَحُ لَهُ قَبْرَهُ وَنُورُ

<sup>(</sup>۱) اخرجه ابن السنى باسناد ضعيف، والشسع أحد سيور النعل التى تشد إلى زمامها ،

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى م

لَهُ فيه »، (١) \*

## ﴿ فَصْلٌ فِي ٱلدِّينِ ﴾

ا في الله عَجْزْتُ عَنْ عَلَيْ بْنِ أَبِي طَالِب رَضَى الله عَنْهُ أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءُهُ فَقَالَ الله عَجْزْتُ عَنْ كَتَابَتِي فَاعَتِي قَالَ «أَلَا أَعَلَّمُكَ ظَلَات عَلَمَهُ أَنَّ رَسُولُ الله عَنْهُ وَسَلَمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مثل الجَيَال دينًا أَدَّاهُ الله عَنْكَ ؟ فَالَ : قُل اللّهُ مَا لَهُ عَلَيْكَ مثل الجَيَال دينًا أَدَّاهُ الله عَنْ عَمَّنْ عَلَى الله عَمْنَ عَلَى الله عَمْنَ عَمَّنْ عَلَى الله عَمْنَ عَمَنْ عَلَى الله عَمْنَ عَمَنْ عَمْنَ عَمَنْ عَمَنْ عَمَنْ عَمَنْ عَمْنَ عَمْنَ عَمْنَ عَمَنْ عَمَنْ عَمْنَ عَمْنَ عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَمْنَ عَمْنَ عَمْنَ عَمْنَ عَمْنَ عَمْنَ عَمْنَ عَمَانَ البَرْمَدَى عَلَى الله عَمْنَ عَمَنْ عَمْنَ عَمْنَ عَلَى الله عَمْنَ عَمْنَ عَمْنَ عَمْنَ عَمْنَ عَمَانَ الْتَرْمَدَى عَلَى الله عَلَى الله عَمْنَ عَمَنْ عَلَى الله عَمْنَ عَلَى الله عَمْنَ عَلَى الله عَمْنَ عَمْنَ عَلَى الله عَمْنَ عَلَى الله عَمْنَ عَلَى الله عَمْنَ عَمْنَ عَمْنَ عَلَى اللهُ عَمْنَ عَلَى اللهُ عَمْنَ عَمْنَ عَمْنَ عَلَى اللهُ عَمْنَ عَلَى اللهُ عَمْنَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَ

# ﴿ فَصْلٌ فِي الرُّقَيٰ ﴾

﴿ ﴿ ﴿ وَالْمَالَةُ عَلَيْكُ فَي سَفْرَةً سَافَرُ وَهَا ، حَتَّى نَزَلُواْ عَلَى حَى مِنْ أَحْياً وَهَا بِالنَّبِي عَلِيْكِ فِي سَفْرَةً سَافَرُ وَهَا ، حَتَّى نَزَلُواْ عَلَى حَى مِنْ أَحْياً وَالْعَرَبُ فَاسْتَضَافُو هُمْ فَلُدْغَ سَيِّدُذَلِكَ الْحَيِّ ، فَسَعُوا الْعَرَبُ فَاسْتَضَافُو هُمْ فَلُدْغَ سَيِّدُذَلِكَ الْحَيِّ ، فَسَعُوا الْعَرَبُ فَاسْتَضَافُو هُمْ أَنُو الْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ه

شَيْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ إِنِّى وَاللَّهَ لَأَرْقَى (١) وَلَكُنْ وَالله لَقَد اسْتَضَفَّنَا كُوْفَلَمْ تَضَيَّفُو نَا فَمَا أَنَا بَرَاقِ لَـكُمْ حَتَى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا وَصَالُحُوهُمْ عَلَى قَطْيعِ مَنَ الْغَنْمَ فَا نَظَلَقَ يَتَفُلُ عَلَيْه وَيَقْرَأ (اَلْحَدُللَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ) فَـكَأَنَّمَا نَشَطَ مَن عُقَالَ فَانْطَلَقَ يَتَفُلُ عَلَيْه وَيَقْرَأ (اَلْحَدُللَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ) فَـكَأَنَّمَا نَشَطَ مَن عُقَالَ فَانْطَلَقَ يَتَفُلُ عَلَيْه وَيَقَلَ اللَّهِ عَلَيْه وَسَلَّمُ الَّذِي صَالِحُوهُمْ عَلَيْه فَقَالَ الله عَلَيْه وَسَلَمُ الْفَي وَمَا الله عَلَيْه وَسَلَمُ الْفَي الله عَلَيْه وَسَلَمٌ فَنَذَكُرُ لَهُ اللَّذِي كَانَ فَقَدُمُوا عَلَى النَّيِّ وَالله فَقَالَ الله عَلَيْه وَسَلَمُ الْفَي وَلَيْ اللّهِ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْه وَسَلَمُ اللّهَ عَلَيْهِ فَقَالَ اللّه عَلَيْهِ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ : وَمَا يُدِرِيكُمْ أَنَّهَا زُقَيْقَ مَا قَالَ : قَدْ أَصَبْتُمْ الْقَسَمُوا وَاصْرِبُوا لَى مَعْكُم سَهُمَا وَضَحِكَ النّبِي مُقَلِّى مُتَعَقَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۱) الرقى بضم الراء جمع رقية وهى العوذة التى يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات ، وقد جاء فى بعض الاحاديث جوازها مطلقاوفى بعضها النهى عنها وجمع بينها بأن ما يكره من الرقى وينهى عنه ماكان غير مفهوم وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه فى كتابه المنزل وان يعتقدوا أن الرقى نافعة مؤثرة بنفسها لانحالة فيتكل عليها وأما الرقى المروية الثابتة كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله تعالى فهى جائزة لاشك فيها تنبه لذلك ، والراقى هو أبو سعيد الخدرى \*

(٢) قوله قلبة بفتح القاف واللام والباء الموحدة أى وجع \* (م م م ـــ الكلم الطيب )

٣٤ ﴿ وَقَالَ عَبْدُ اللّه بْنُ عَبَّاس رَضَى اللّهُ عَنْهُماً «كَانَ رَسُولُ الله ضَلَّى اللهُ عَنْهُما أَعِيدُ كُما أَعَيدُ كُما الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْوَدُ الْحُسَنَ وَالْحُسَيْنَ رَضَى الله عَنْهُما أَعِيدُ كُما أَبَكُما إِن الله النَّامَات مرث كُلِّ شَيْطَان وَهَامَّة (١) وَمَنْ كُلِّ عَيْنَ لاَمَّة » وَيَقُولُ : « إِنَّ أَبَاكُما كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَعْيِلَ وَإِسْحَقَ » خرجه البخارى \*

٥ ٤ ﴿ وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ

<sup>(</sup>١) الهامة بتشديد الميم كل ذات سم يقتل والجمع الهوام ، واللامة هي العين التي تصيب ما نظرت اليه بسوء، وقوله: ﴿ أَبَاكُمْ ﴾ أي ابرهيم عليه السلام »

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة ぬ

يُمْسَحُ بِيَدِهِ الْمُهْنَى وَيَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ رَبُّ النَّاسِ أَذْهِبِ البَاسَ وَٱشْف أَنْتَ الشَّافِي لَاشْفَاءَ إِلَّا شَفَاؤُكُ شَفَاءً لَا يُغَادرُ سَمَّاً » متفق عليهما ، 187 وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ « أَنَّهُ شَكَّا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَجَعَا يَحِدُهُ فَي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ !: ضَعْ يَدَكُ عَلَى الَّذِي يَأْلُمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بسم الله ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّات أُعُونَ بِعَزْةِ اللَّهَ وَقَدْرَ تَهِ مَنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَاذُرُ » خرجه مسلم « ٧٤٧ وَعَنَا بِنَ عَبَّاسِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّيصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ قَالَ: « مَنْ عَادَ مَريضًا لَمْ يَحْضُر أَجَلُهُ فَقَالَ عَنْدَهُ سَبْعَ مَرَّات أَسْأَلُ اللهُ العَظيمُ رَبُّ الْعَرْشِ العَظيمِ أَنْ يَشْفَيكَ إِلَّا عَاْفَاهُ اللهُ » خرجه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن \*

﴿ فَصْلُ فِي دُخُولِ ٱلْمَقَابِرِ ﴾

الله عَلَيْكُ فَي صَحِيحِ مُسْلَمِ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ ال

عَلِيْكُ بُواكَ ـ وَهِي جَمْعُ مَا كَية \_ فَقَالَ النَّبِي النَّالِيَّ اللَّهُمَّ اسْقَنَا غَيْثًا مُولِيًّا مُريعًا مُريعًا نَافِعًا غَيْرَ آجِلِ فَأَطْبَقَتُ عَلَيْهُمُ الْمُعَيْثُ مُعْيِمًا مُريعًا مُريعًا نَافِعًا غَيْرَ صَارِ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ اللهِ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُولِمُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالَمُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالًا مُعَالِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مَا اللهُ مُعَالِمُ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ مُعَلّمُ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ مُعَلِمُ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ مُعَلّمُ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ مُعَلّمُ اللّهُ مُعِلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعِلّمُ مُعَلّمُ مُعَالِمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَالمُوا مُعَلّمُ مُعَالِمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعِلمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعِلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعِلّمُ مُعِلمُ مُعَلّمُ مُعِلّمُ مُعَلّمُ مُعِلّمُ مُعَلّمُ مُعِلّمُ مُعِمّمُ مُعِمّمُ مُعِمِعُ مُعِمِعُ مُعِمّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعِمّمُ مُعِمّمُ مُعَلّمُ مُعِمّمُ مُ

السماد» \* (١)

ا ٥ ﴿ وَعَنْ عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا ﴿ قَالَتْ شَكَا النَّاسُ الَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَوَعَدَ النَّاسَ اللهِ وَوَعَدَ النَّاسَ اللهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَوَعَدَ النَّاسَ وَوَ مَدَ النَّاسَ عَنْهُ وَمَا يَخُرُجُونَ فِيهِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَيْنَ بَدَا

<sup>(</sup>۱) قالالنووی إسناده صحیح علی شرط مسلم اه ورواه أیضا الحالم وقوله وهی جمع باکیة دهذا مدرج من المصنفوقوله مریئا معناه هنیئا ومریعا من المراعة وهی الخصب ه

حَاجِبُ الشَّمْسُ فَقَعَدُ عَلَى الْمُنْبِرُ فَكُبِّرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَحَمَدُهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّاكُمْ شَكُوتُمْ جَدْبَ دَيَارُكُمْ وَأَسْتُنْخَارَ الْمَطَّرَ عَنْ إِبَّانَ زَمَانِهُ عَنْـُكُمْ وقد أمركم الله سبحانه أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لـكم شمَّ قال: ( أُخَدُ للهَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرُّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ مَالِكَ يَوْمِ الَّذِينِ ) لَا إِلَهُ الآ الدَّهُ وَمُ اللَّهُ مَا أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهُ الْأَانْتَ الْغَنَى وَنَحَنَ الْفُقْرَاجُ أَنْزُلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعُلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا وَمَتَاعاً الَى حين، تُم رَفَعَ يَدْيِهِ فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَدَا بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ثُمَّ حَوَّلَ الَّي النَّاسِظَهْرَهُ ، رَقَلَّبَ أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ، وَهُو رَافِعٌ يَدَيْهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسَ وَ نَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنَ ، فَأَنْشَأَاللَّهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَحَابَةً فَرَعَدَت وَبَرَقَتُ ثُمَّ أَمْطَرَتُ بِأَذِنِ اللَّهَ تَعَالَى ، فَلَمْ يَأْتُ مُسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتِ السيولُ فَلَمَّا رَأَى سُرَعَتُهُم الْمَاا-كُنَّ ضَحكَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتَ نُواجِذُهُ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيرٌ وَأَنَّى عَبْدُ اللَّه

واحيي بلدك الميت » \*

٧٥٢ وَقَالَ الشُّعَبِّي: خَرَجٌ عَمْرُ يَسْتَسْقَى فَلَمْ يَرْدُ عَلَى الاسْتَغْفَارِ فَقَالُوا: مَا رَأْيِنَاكُ أَسْتَسْقَيْتَ . فَقَالَ : لَقَدْ طَلَبْتُ الغَيْثَ بمجاديح السُّمَاء (١) الَّتِي يَسْتَنْزُلُونَ بَهَا الْمَطَرَ . ثُمَّقَرَأُ (اسْتَغْفُرُ وَارْبُكُمْ أَنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴾ الآيَة ثُمَّ تُوبُوا اليَّه يَمَتَّعَكُم مَنَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَل مَسْمَى »الآيَة

﴿ فَصْلٌ فَى الرَّبِحِ ﴾

٤ ٥ ﴿ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضَى اللَّهُ عَنْهُ سَمَّعَتْ رَسُولُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَقُولُ«الرِّيحُ منْ رَوْحِ اللَّهِ تَأْتَى بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتَى بِالْعَذَابِ فَاذَا رَأْيْتُمُوهَا فَلَا تُسْبُوهَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ خَيْرِهَا وَاسْتَعَيْدُو امْنَ شَرَهَا»خرجه ابوداود

٥ ٥ ١ وعن عائشة رضى الله عنها قالت «كَانَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيخُ قَالَ ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرِمَافِيهَا

<sup>(</sup>١) المجاديح جمع مجدح ، وهو نجمالدبران اوعيره كانوا حين يرونه يعرفون قرب مجيء المطر ۽

<sup>(</sup>٢) قوله من روح الله - هو بفتح الراء واسكان الواو - أى من رحمة الله بعباده \*

وَخَيْرَمَا أَرْسَلَتْ بِهِ » (١) خرجه مسلم،

آوَعَن عَائَشَة رَضَى اللهُ عَنْها ﴿ أَنَّ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ اذَا رَأَى نَاشَهُ أَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ أَفُق السَّمَاء تَرَكَ العَمَلَ وَإِنْ كَانَ فَى صَلَاة ثُمَّ يَقُولُ : اللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا فَآنْ مَطَرَتْ قَالَ: اللّٰهُمَّ صَلِّياً هَمْ يَقُولُ : اللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا فَآنْ مَطَرَتْ قَالَ: اللّٰهُمَّ صَلِّياً هَمْ يَعْدَلُهُ مَا عَلَيْهَ اللّٰهُمَّ صَلَّياً هَمْ يَعْدَلُهُ مَا حَدَ هُ وَابِن ماحه هُ

﴿ فَصْلٌ فِي الرَّعْدِ ﴾

٧٥٧ « كَانَ عَبْدُ الله بْنُ ٱلزَّبِيرِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا اذَا سَمَعَ الرَّعْدَ مَرَكَ اللهُ عَنْهُمَا اذَا سَمَعَ الرَّعْدَ مَرَكَ الْحُديثَ وَقَالَ: سُبْحَانَ ٱلَّذَى يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَا ثَـكَةُ

من خيفَته ، \*

١٥٨ وَعَنْ كَعْبِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا عُوفِيَ مِنْ

ذَلكَ الرَّعد \*

٩٥ ﴿ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ النَّبِي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ وَ الصَّوَاعَقَ يَقُولُ . ﴿ اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ

(۱) هدندا فیالاصل وتمامه «وأعوذ بكمنشرها وشر مافیها وشر ماأرسلت به » (۲) قوله: ناشئا أی سحابا ، وَلاَ تُهْلَكُمَنَا بَعَدَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ»خرجه الترمذي \*

﴿ فَصْلُّ فَي نُزُولِ الْغَيْثِ ﴾

• إِن قَالَ زَيْدُ بِنُ خَالِد أَلْجُهِنَى رَضَى اللهُ عَنْهُ « صَلَّى بِنَارَسُولُ

الله على الله على النَّه على النَّاس فَقَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُم ؟ قَالُوا ؛ الله وَرُسُولُه أَعْلَمُ قَالَنَ أَصْبَحَ مِنْ عَبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ . فَأَمَّا مَنْ اللَّهُ وَرُسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عَبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ . فَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطْرِنًا بِفَصْلِ الله وَرَحْمَته فَذَلْكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكُوا كِبِ قَالَ : مُطْرِنًا بِفَصْلِ الله وَرَحْمَته فَذَلْكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكُوا كِبِ قَالَ أَمْنُ مَا الله وَرَحْمَته فَذَلْكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكُوا كِبِ وَأَمَانَ قَالَ مُطْرِنًا بِنَوْء كَذَا وَكَذَا فَذَلْكَ كَافِرْ بِيمُوْمِنُ بِالْكُوا كِبِ

متفق عليه \*

#### ﴿ فَصْلٌ فِي الاستصحَاء (١) ﴾

الم عَنْ أَنْسَقَالَ: دَخَلَ رَجُلَّ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جَمُعُهُ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ قَاتُمْ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ: يَارَسُولَ الله هَلَـ كَتَ الامْوَ الْوَانْقَطَعَتَ السَّبُلُ فَادْعُ الله يَغْيُنَا فَرَفَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْيُهِ السَّبُلُ فَادْعُ الله يَغْيُنَا فَرَفَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْيُهِ مُ اللّهُمُ قَالَ : اللّهُمُ أَغْشَنَا » قَالَ أَنْسُ

<sup>(</sup>١) الاستصحاء طلب صحو السماء وهو ذهاب غيمها \*

رضى الله تعالَى عَنْهُ : وَاللَّهُ مَانَرَى فِىالسَّمَاءُ مَنْ سَحَابِ وَلَا قَزَعَةُ وَمَا بَيْنَا وَبَيْنَ سَلْعِ (١) مِن بُنْيَانِ وَلَا دَارٍ . فَطَلَعَت مِن وَرَائِهِ سَحَابَةً مِثْلُ الْتُرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَّتِ السَّمَاءِ انْتَثْرَتُ ثُمَّ أَمْطَرَتُ. فَلَا وَاللَّهُمَارَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا. ثُمَّدْخُلَ رَجْلُمْنَ ذَلَكَ البَابِ فَي أُجْمُعَةً ٱلْمُعْبَلَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائْمٌ يَخْطُبُ . فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهُ هَلَكَت الأَمْوَالُ وَانْفَطَعَتِ السَّبُلُ فَادْعُ اللَّهُ يُمسكَّمَا عَنَّا . فَرَفَعَ النَّبِي عَلَيْهِ يَدْيِهُ أُمَّ قَالَ « اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا لَاعَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الاكَامُ وَالظِّرَابُو بُطُون الَّاوْدَيَة وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَأَقْلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشَى فَي الشَّمْسِ » متفق عليه (٢) \*

﴿ فَصْلٌ فِي رُوْيَةِ الْهَلَالِ ﴾

١٦٢ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الهَلَالَ قَالَ « اللهُ أَكْبُر ، اللَّهُمّ أَهْلُهُ

<sup>(</sup>١) سلع جبل بجوار المدينة . والقزعة : السحاب المتقطع ي

 <sup>(</sup>۲) الاكام بكسر أوله جمع الاكمة وهى الرابية والتل والظراب بفتح
 الظاء المعجمة وكسر الراء وهى الرابية الصغيرة .

عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالاَيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالاَسْلَامِ وَالتَّوْفِيقِ لَمَانُحُبُّ وَتَرْضَى مَا اللهِ مَن رَبِّنَا وَرَبُّكَ اللهِ » خرجه الدارمي وخرجه النزمذي اخصر منه من حديث طلحة ،

١٦٣ وَفُسَنَ أَبِي دَاوُ دَعَنَ قَتَادَةًا نَّهُ بَلَغُهُ أَنَّ نَبِيَّ الله وَلَئِيَّ كَانَ إِذَا رَأَى الْهَلَالَ قَالَ « هَلَالُ خَيْر وَرُشْد آمَنْتُ بِاللّهَ الَّذِي وَرُشْد آمَنْتُ بِاللّهَ الَّذِي خَلَقَكَ ثَلَاتَ مَرَّ اللهُ أَنَّ يَقُولُ ! الْجَدُ لَلّهُ اللّهِ اللّهِ يَقَالُ عَلَمَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَمَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَمَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَمَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَمَ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّ

# ﴿ فَصْلٌ فِي الصَّومِ وَالْافْطَارِ ﴾

﴿ أَلَا ثُمَّةُ لَا تُرَدُّ دَعُو تُهُمْ : الصَّائِمُ حَتَى يُفْطَرَ ، وَالْإِمَامُ العَادِلُ ، وَدَعُوةُ اللهَ عَلَيْكِيْةِ: ﴿ أَلَا ثُمَّ لَا ثُمَّ لَا ثُمَّ لَا ثَمَ لَا اللهِ مَذَى حَدَيثَ حَسَنَ هَ (١)

و الله عَلَيْكَةَ عَنْ عَبْدَالله بْنِ عَمْرُو رَضَى اللهُ عَنْهُمَا سَمَعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْكَةَ عَنْ عَبْدَالله بْنِ عَمْرُو رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَرَدُ » سَمَعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْكِيْهِ يَقُولُ « إِنَّ للصَّائِمَ عَنْدَ فَطْرَه دَعُوةً مَا تُرَدُّ » تَمْمُ قَالُ ابْنُ أَبِي مُلْيَكَةَ سَمْعَتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرُو رَضَى اللهُ عَنْهُمَا إِذَا أَفْطَرَ

<sup>(</sup>١)فى بعض النسخ ﴿ حين ﴾ مكان ﴿ حتى ﴾ قال النووى رحمه الله الرواية ﴿ حتى ﴾

يُقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْكُلِّ شَيُّ أَنْ تَغْفَرِلِي » خرجه ابن ماجه وغيره ه

١٦٦ وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِي عَرِيْكَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ « ٱللَّهُمَّلَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقَكَ أَفْطَرْتُ » ه

وَمِن وَجُهُ آخَرَ ﴿ اللَّهِمَّ لَكَ صُمْنَا وَعَلَى رِزْقِكَأَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ﴿ (١)

﴿ فَصْلُ فِي السَّفَرِ ﴾

٧٧١ أيْذَكُرُ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ « مَا خَلْفَ رَجُلُ عَنْدُ أَمْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ « مَا خَلْفَ رَجُلُ عَنْدُ أَمْ وَيَ أَوْلِهُ السَّفَرَ » وَجُلُ عَنْدُ أَمْ حَيْنُ يُرِيدُ السَّفَرَ » الطبراني \*

١٦٨ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ:
 « مَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ فَلْيَقُلْ لَمَنْ يُحَلِّفُ: أَسْتَوْ دِعُكُمُ اللهُ ٱلَّذِي لَا تَضِيعُ
 وَدَائِعُهُ » (٢) \*

<sup>(</sup>١) الرواية الاولى اخرجها أبو داود مرسلة عن معاذ بن زهرة . والرواية الثانية أخرجها الطبرانى فى الكبير وابن السنى والدارقطنى عن ابن عباس وسنده ضعيف ألا أنه يدل على أن له أصلا ، (٧) رواه ابن السنى

١٦٩ وَعَن أَسْعَمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولَ الله وَاللَّهُ وَالَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ « إِنَّ اللَّهَ إِذَا اُسْتُودَعَ شَيْئًا حَفظَهُ ﴾ خرجه أحمد وغيره • • ١٧ وَقَالَ سَالُمْ « كَانَ أَبْنُ عَمَرَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ للرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَدْنُ مَنَّى أُودِّعْكَ كَاكَانَ رَسُولُ اللهُ وَاللَّهِ مِنْكَانَ يُودِّعْنَا فَيَقُولُ: أُسْتُودَعُدِينَكُ وَأَمَانَتَكُ وَخُواتَيْمِ عَمَلَكُ » وَمِنْ وَجِهُ آخَرَ «كَانَ يَعْنَى النَّبِي عَيْنِكِيِّةٍ إِذَا وَدْعَ رَجُلًا أُخَذَ بِيَدِهِ فَلَا يَدَعُهَا حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُو الَّذِي يَدَعُ يَدُ النِّي ﴿ النَّبِي ﴿ النَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا ا ١٧١ وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالكُ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ « جَاءَرَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَرَوِّدْنِي فَقَالَ ب زُوْدَكَ اللَّهُ النَّقُوى ، قَالَ زَدْنَى قَالَ : وَغَفَرَ ذَنْبَكَ ، قَالَ زَدْنِي قَالَ : وَيُسُرِ لَكَ الْخَيْرِ حَيْماً كُنْتَ» قال الترمذي حديث حسن \* ۱۷۲ وعن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رجلا قال : يارسو ل

الله إَنَّى أَرِيدُ السَّفَرَ فَأُوصَنَّي قَالَ: ﴿ عَلَيْكَ بِتَقُونَى اللَّهُ عَزٌّ وَجُلُّ وَ التَّكْبِيرِ وابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة وإسناده حسن كما قال رواه الامام احمد وان السني 🗴

عَلَى كُلِّ شَرَف (١) » فَلَمَّا وَلَى الرَّجُلُ قَالَ « اللَّهِمَّ اطْوِلَهُ البُعْدَ ، وَهُوِّ نُ عَلَيْهُ السَّفَرَ » قال الترمذي حديث حسن «

﴿ فَصْلٌ فَى رُكُوبِ الدَّابَّةِ ﴾

١٧٣ قَالَ عَلَى بْنُ رَبِيعَةَ وشَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَّى بِدَابَّةً لَيْرُكُمُ الْفَلَاوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرَهَاقَالَ : الْحُمْدُلَلَهُ ثُمَّ قَالَ : ( سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَذَاوَمَا كُنْالَهُ مُقْرِنَينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِّهِ وَنَ ) ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ \_ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ \_ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ \_ ثَلَاثَ مَرَّات \_ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ إِنَّى ظَلَمْتَ نَفْسى فَأَغْفِرُ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، ثُمَّ صَحكَ فَقيلَ. يَاأَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنين مِنْ أَيِّ شَيْء ضَحِكْتَ ؟ فَقَالٌ : إِنِّي رَأَيْتُ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَعَلَّ كَمَّ فَعَلْتَ ثُمَّ صَحَكَ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ الله منْ أَيِّشَى ، صَحَمْتَ ؟ قَالَ: إِنَّ رَبُّكَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُو بِي

(۱)الشرف بفتحة ين المكان العالى، ومعنى «اطو له البعد» قربه له وسهل له

يعلم أنه لايغفر الذنوب غيره » خرجه أبو داودوالنسائى والترمذي

وقال: حديث حسن صحيح ه

١٧٤ وَخَرَجَ مُسَلِّمَ عَن عَبْد اللَّهُ بْن عُمْرَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا ۥ أَنَّ النَّبِي عَرَاقِيْهِ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعْيْرِه خَارْجًا إِلَى سَفَرَ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ (سُبْحَانَ الَّذي سَخَّرَ لَذَاهَذَاوَ مَا كُنَّالَهُ مُقْرِنينَ وَإِنَّا لِلَهِ بِنَالَمُنْقَلَمُونَ ) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البَّرَّ وَالتَّقُّوي وَمَنَ العَمَلِ مَا تَرْضَى . اللَّهُمْ هُوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَر وَالْحَلْيَفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْوَعْثَاءِ السَّفَرُوكَا ۖ بَهَ الْمَنْظَر وَسُوءَ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالُ وَالْأَهْلِ ، وَإِذَارَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ ﴿ آيبُونَ تَأْتُبُونَ عَابُدُونَ لَرَّبِنَاحَامُدُونَ ، (١) وَفَى وَجْهُ آخَرَ مَكَانَ رَسُولُ الله وَأَصْحَابُهُ إِذَا عَلَوْا الَّنَايَا كَبَّرُوا وَاذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا ، وهو

﴿ فَصْلٌ فَى رُكُوبِ البَحْرِ ﴾ 1٧٥ يُذْكُرُ عَنِ الْخُسَيْنِ بِنِ عَلَى رضى الله عَنه قال قال رسولُ الله عَلَى أُمَّتَى مِنَ الْغَرَقِ اذَا رَكُبُوا أَن يَقُولُوا بِسْمِ اللهِ اللهِ عَلَى أُمَّتَى مِنَ الْغَرَقِ اذَا رَكُبُوا أَن يَقُولُوا بِسْمِ اللهِ

 <sup>(</sup>١) مقر نين مطيقين ووعثا. السفر مشقته وكا بة المنظر سو. الحال
 وتغير النفس ...

بَحْرِيمِ ا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّى لَغَفُورَ رَحْيَمٍ وَمَاقِدَرُوا اللهِ حَقَّقَدُره ،ه(١)

﴿ فَصْلُ فِي ذِكْرِ الرُّجُوعِ مِنَ السَّفَرِ ﴾

١٧٦ قَالَ عَبْدُ اللّه بْنُ عُمْرَ «كَانَرَسُولُ الله عَرَاقَةُ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَرْو الْحَجْحَ أَوْعُمْرَة يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَف مِنَ الأَرْضِ ثَلَاثُ مَرَّات ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلّهَ إِلاَّ اللهُ وَخَدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْجَدُّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيرٌ. آيبُونَ تَأْبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لَو بِنَا حَامَدُونَ . صَدَقَ اللهُ وَعَدَهُ وَاهُ الْبخارى ومسلم \* وَعَدَهُ وَنَصَرَعَبِدُهُ وَهُوَ هَزَمَ الْأُحْزَابَ وَحَدَهُ ، رواه البخارى ومسلم \*

﴿ فَصْلُ فِي الدَّابَّةِ الصَّعْبَةِ ﴾

٧٧٧ قَالَ يُونُسُ بنُ عُبَيْد رَحْمَهُ الله : مَامَنْ رَجُل يَكُونُ عَلَى دَا بَةً صَعْبَةً فَيَقُولُ فَى أَذُنْهَا (افَغَيْرَ دَيِّنِ الله يَبْغُونَ وَلَهَ أَسْلَمَمَنْ فَى السَّمُواتُ وَاللَّرْضُ طَوْعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهُ يُرْجَعُونَ ) إِلاَّ وَقَفَتْ باذْنَ الله تَعالَى \_ وَقَدْ فَعَلْنَاذَلَكَ فَـكَانَ باذْنَ الله تَعالَى (٢) \$

(١) أخرجه ابن السنى وأبو يعلى الموصلى وسنده ضعيف فى إسناده جبارة بن المغلس ﴿ (٢) يونس بن عبيد تابعى بصرى ، وهذا الاثر أخرجه عنه ابن السنى وقوله وقد فعلنا الخ هذا من كلام المصنف العلامة ابن تيمية يريد أنه جرب ذلك أيضا فنفع ﴿

﴿ فَصْلُ فِي الدَّابَّةَ تَنْفَلْتُ ﴾

١٧٨ عَنِ ابن مَسْعُود رضى الله عَنهُ عَن النَّيِّ النَّيِّ قَالَ « إذَا

النَّهَ لَتَتْ دَابَّةُ أَحَد كُم بِأَرضِ فَلاَهَ فَلْيُنَاد : ياعباد الله احبسوا ياعباد الله

احبِسُوا فَانَّ للهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي ٱلأَرْضِ حاضِراً سَيَحْبِسُهُ ٥٠(١)

﴿ فَصْلٌ فَى الْقَرْيَةِ أُو الْبِلْدَةِ اذَا أُرَادَ دُخُولُمَّا ﴾

١٧٩ عَنْ صُهَيْبِ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﴿ النَّبِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَرَقُّرْيَةً

يُرِيدُ دُخُولَهَا إِلاقَالَحِينَ يَرَاهَا «اللَّهُمَّ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وِمَاأَظْلَانَ

وَالْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَانَ وَرَبَّ الشَّياطِينِ وَمَا أَضْلَانَ وَرَبَّ الرِّيَّاحِ

وَمَاذَرَ يَنَ (٢) أَسْأَلُكَ خَيْرَهَذِهِ القَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَاوَخَيْرَمَافِيهَاوَأَعُوذُ

بِكَ مَنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلَهَا وَشَرِّ مَافَيْهَا » خرجه النسائي وغيره ه

﴿ فَصْلٌ فِي المُنزِلِ يَنْزِلُهُ ﴾

• ١٨ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ رَضَى اللهُ عَنْهَا ﴿ قَالَتْ سَمَعْتُ رَسُولَ

الله عَيْنَا لِنَّهُ يَقُولُ: مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلَّمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ

(۱) رواه ابن السنى قال النووى حكى بعض شيوخنا الكبار فى العلم ؟ أنه فعل ذلك فأفاد م (۲) ذرت الربح التراب واذرته اطارت م مِنْ شُرِّ مَاخَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْء حَتَّى يَرْ تَحَلَ مِنْ مَنْزِله ذَلْكَ ﴿ حَرِجه مسلم ﴿ مِنْ شُرِّ لَه وَاللّٰه عَنْهُمَا قَالَ ﴿ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ ﴿ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللّٰهِ قَالَ : يَاأَرْضُ رَبِّ فَ وَرَبُّكُ اللّٰهُ مَا أَعُودُ بِاللّٰه مَنْ شَرِّك وَشَرِّ مَافِيك وَشَرِّ مَا خُلِقَ مَنْك وَشَرِّ مَا يَدَبُّ عَلَيْك مِ أَعُودُ بِاللّٰه مَنْ أَسَّد وَ أَسُودَ وَمَنَ الْحَيَةَ وَ العَقْرَبُ وَمَنْ مَا كُن عَلَيْك مَنْ أَسَد وَ أَسُودَ وَمَن الْحَيَةَ وَ العَقْرَبُ وَمَنْ سَاكن اللّٰه مَنْ وَاللّٰه وَمَا لَكُن عَرْجه ابو داود \*

﴿ فَصْلُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ﴾

قَالَ اللهُ تَعَالَى (يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُو اكْنُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَا كُمُّوا شُكُرُوا

لله إن كُنتُم أيَّاهُ تَعْبُدُونَ ) \*

١٨٢ قَالَ عُمَّرُ بْنُ أَبِيسَلَهَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ لِىرَسُولُ اللهِ عَلَيْظِيْمِ « يَا بُنَىَ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بَيْمِينَكَ وَكُلْ مَّا يَلِيكَ » متفق عَليه \*

بى عَلَمْ مَنْ وَمَنْ يَدِينَ وَمَنْ اللهُ عَنْهَا قَالَ رَّسُولُ اللهُ عِنْكُمْ « إِذَا اللهُ عِنْكُمْ « إِذَا

(م ٦ - الكلم الطيب)

المَّدُ عَالَمُ اللهُ أَوْلَهُ وَعَنْ أَمَيَّةً بَنْ تَخْشَى « كَأَنَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ جَالسَاورَ جُلُ يَا عُمْ مَنْ طَعَامه إِلاَّ لَقَمْةَ فَلَمَّا رَفَعَهَا يَا ثُمُّ عُلَما فَلَمْ يَسَمَّ اللهَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ فَضَحكَ النَّيُّ مَنْ طَعَامه إِلاَّ لَقَمْةَ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ قَالَ بِسْمِ اللهَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ فَضَحكَ النَّيُّ مَنْ اللهِ عَالَ « مَازَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُمُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرَ السَمَ الله اسْتَقَاء مَا فَى بَطْنه » خرجه ابو داو د والنسائى ،

١٨٥ وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضَى الله عَنهُ مَاعَابَ رَسُولُ الله ﷺ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنهُ مَاعَابَ رَسُولُ الله وَاللَّهُ وَإِلَّا تَرَكَه ، متفق عليه .

١٨٦ وَعَنْ وَحْشَى أَنْ أَصْحَابَ رسول الله عَلَيْ قَالُوا: يارسول الله عَلَيْ قَالُوا: يارسولَ الله الله عَلَمْ قَالَ « فَاجْتَمْعُوا إِنَّا نَأْكُلُ وَلاَنشْبُعُ قَالَ « فَاجْتَمْعُوا عَلَى طَعَامِكُمُ وَاذْكُرُ و ااسْمَ الله أي يارَكُ لَـكُمْ فيه » خرَّجه أَبُوداً وُدُوابُ ماجه ي

۱۸۷ وَقَالَ أَنَسُ رضَى الله عنه قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم « إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْد أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيْحَمَدُهُ عَليهَا وَيَشْرَبَ الشَّر بَةَ فَيْحَمَدُهُ عَليهَا وَيَشْرَبَ

۱۸۸ وَعَنْ مُعَاذَ بِنِ أَنْسِ رَضَى الله عَنْهُ قَالَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكِمْ ﴿ مَنْ أَكُلُ الْوَلَمُ اللّهِ عَلَيْكِمْ ﴿ مَنْ أَكُلُ الْوَشَرِبَ فَقَالَ الحَمُ لِلّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَوَرَزَقَنِيهِ

مِنْغَيْرِ حَوْلَ مِنِّى وَلَاقُوَّةٍ غُفِرَ لهُ مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِهِ » قَالَ الترمذَّى حَدِيث حسن ه

١٨٩ وَعَنْ أَبِي سَعِيد رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِي أَلْكَ أَنَّ كَانَ إِذَا فَرَغَ من طَعَامِهِ قَالَ « اَلْحُدُ لِلهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ» خرجه اَبُو داود والترمذي ﴿

• ﴿ وَعَنْ رَجُل خَدَمَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ » وَإِذَا فَرَغَمِنْ طَعَامِهِ اللَّهِ مَا أَعُمَّمُ مَتَ وَأَسْقَيْتُ وَأَغَيْرَهُ وَأَقْذَيْتُ وَهَدَيْتُ وَهَدَيْتُ وَاجْتَبَيْتَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ » خرجه النَّسَانَيُّ وَغَيْرُهُ \*

ا ١٩١ وَخرَّج البخارِيُّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رضى الله عنه « أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رُفِعَتْ مَا تَدَتُهُ قَالَ : الحَمُدُللهِ كَثِيرِ ٱطَيِّبًا مُبَارِكًا

فيه غير مَكُفِي وَلَامُودًع وَلامُسْتَغَنَى عَنْهُ رَبَّنَا » .

﴿ فَصْلٌ فِي الصَّيْفِ وَنَحْوِهِ ﴾

١٩٢ ذُكِرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنُبْسِرِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ ﴿ نَزَلَرَسُولُ

الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي قَالَ: فَقَرَّ بِنَا إَلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً (١) فَأَكُّلُ مَنْهَا ثُمُّ أَنَّى بَتَمْرُ فَـكَانَ يَأْكُلُهُ وَيَلْقَى النَّوَى بَيْنَ إَصْبَعَيْهُ وَيَجْمَعَ السَّبَّابَةِ وَٱلْوُسْطَى ثُمَّ أَنَّى بِشَرَابِ فَشَرَبُهُ ثُمَّ نَاوَلُهُ الَّذَى عَنْ يَمِينَهُ قَالَ فَقَالَ أَبِي وَأَخَذَ بِلِجَامِدَا بَيْهِ ادْعُ اللَّهَ لَنَافَقَالَ « ٱللَّهُمَ بِارِكُ لَهُمْ فِيَارِزْ قَهم واغفر لهم وارحمهم » خرجه مسلم ه

١٩٣ وَعَن أَنَس رَضَى الله عنه أنَّ النَّبِيصَلَى الله عليه وسَلَّمِجَاءَ إِلَى سَعْدَ بِنَ عَبَادَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ فَجَاءً بُخْبِرْ وَزَيْتَ فَأَكُلُّ ثُمُّقَالَ النَّبيّ صَلَّى آلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْطَرَ عَنْدَكُمُ الصَّائْمُونَ وَأَكَلَ ظَعَامَكُمُ الْأَبْرَار

وَصَلَتَ عَلَيْكُمُ الْمُلْكُمُ » خرجه ابو داود وغيره «

١٩٤ وخرج ايضا عن جابر رضى الله عنه قال : صنع أبو الهيثم

ابُنُ النَّيْمَانِ للنَّبِيِّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِيصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم وَأَصْحَابُهُ فَلَّمَا فَرَغُوا قَالَ « أَثْنِيبُوا أَخَا كُمْ »قَالُوا يَارَسُولَ الله وَمَا إِثَابَتُهُ؟ قَالَ : إِنْ الرَّجْلَ إِذَا دَخُلَ بَيْتُهُ فَأَكُلُّ طُعَامُهُ وَشُرِبُ شُرًّا بُهُ فَدْعَى لَهُ فذلك إثابته » •

(١) الوطبة ـ بفتح الواو وسكون الطاء المهملة ـالحيس يجمع بين التمر والاقط والسمن ه

## ﴿ فَصْلٌ فِي السَّلَامِ ﴾

مه اعن عبد الله بن عمر و رضى الله عنهما « أنّ رجلًا سألَ عنه ما و عن عبد الله بن عمر و رضى الله عنهما « أنّ رجلًا سألَ

النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَيَّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامُ وَتَقْرَأُ

الْسَلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تُعرَف » مِتفق عليه م

١٩٦ وَقَالَ ابُو هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ رَاكِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّالَّالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

لاَتْدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَيْحَابُوا أَوَلَا أَدُلُّـكُمْ عَلَى

شيء إذا فعلتموه تعابيتم افشوا السَّلام بينكم « خرَّجه مسلم \*

١٩٧ وَقَالَعَمَّارُ بِنُ يَاسِر رَضَى الله عَنْهُ « ثَلاثُ مَنْ جَمَعُهُنَّ فَقَد

جَمَعَ الْإِيمَانَ الانصَافُ مِنْ نَفْسِكَ وَبِذْلُ السَّلامِ لِلْعَالَمِ وَالانْفَاقُ مَن

الاقتار » ه (١)

١٩٨ وَقَالَ عَمْرَانُ بِنُحُصَيْنِ ﴿جَاءَ رَجِلُ إِلَى الَّذِي وَالْكَانَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ الله ، فَردَّ عَلَيْهُ وَسَلَمَ : عَشْرَ ثُمْ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ الله ، فَردَّ عَلَيْهُ فَجَلَسَ فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله و بَركَاتُه فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله و بَركَاتُه

<sup>(</sup>۱)علقه البخارى ورواه متصلا غير واحد منهم اللالكائي بسند صحيح، وهذا موقوف على عمار،

فَرَدَّ عَلَيه فَجَلَسَ فَقَالَ ثَلَاثُونَ ﴾ قَالَ الترمذي حديثُ حَسَنَ \* وَرَدَّ عَلَيه فَجَلَسَ فَقَالَ ثَلاثُونَ ﴾ قَالَ الترمذي حديثُ حَسَنَ \* 199 وَعَنْ أَبِي أَمَامَة رضى الله عنه قَالَ قَالَ رسولُ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ إِلَّا الله عَلَيْكَ إِلَّا الله عَلَيْكَ فَعَلَمُ الله عَلَيْكَ إِلَّا الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الله الله الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ عَلْمُ المُعْلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ المُعَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي المُعَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

١٠٠ وَقَالَ أَنْسُ رَضَى اللهُ عَنْهُ «مَرَّ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَلَى صِنْبَانِ يَلْعَبُونَ فَسَلَمَ عَلَيْهِمْ» حديث صحيح (٣)

٣٠٢ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُم إِلَى آلْجُلْسِ فَلْيُسَلِّمْ فَأَنْ بَدَالَهُ أَنْ يَجْلَسَ فَلْيُسَلِّمْ فَأَنْ بَدَالَهُ أَنْ يَجْلَسَ فَلْيُسَلِّمْ وَلَيْسَلَمْ فَلْيُسَلِّمْ فَلْيُسَلِّمْ فَلْيُسَلِّمْ فَلْيُسَلِّمْ فَلْيُسَلِّمْ فَلْيُسَلِّمْ فَلْيُسَلِّمُ فَلْيُسَلِّمُ فَلْيُسَلِّمُ فَلْيُسَلِّمُ فَلْيُسَلِّمُ فَلْيُسَلِّمُ فَلْيُسَلِّمُ فَلَيْسَمِ اللهُ وَلَى بِأَحَقَّ مِنَ اللهُ خِيرَةً » قال الترمذي حديث حسن ه

﴿ فَصْلٌ فِي العُطَاسِ وَالتَّنَّاؤُب ﴾

<sup>(</sup>۱) في بعض السيخ من بدأ بالسلام (٧) رواه أحمد. والبيه قي وفيه ضعف \* (٣) أخرج البخارى و مسلم ان انسافعل ذلك وقال: كان النبي يفعله ه

٣٠٣ قَالَ أَبُوهُر يَرَةَ رَضَى اللهُ عَنهُ عَن النَّيْصَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ « إِنَّ اللهَ عَلَيهُ وَسَلَّمَ « إِنَّ اللهَ عَلَيهُ أَن يَقُولَ يَرْحَمُكَ اللهُ وَأَمَّا النَّمَا وُ بُمُ وَحَمَدَ اللهَ كَانَ حَقَّاعَلَى كُلِّ مُسلَم سَمَعُهُ أَن يَقُولَ يَرْحَمُكَ اللهُ وَأَمَّا النَّمَا وُبُ فَا مَّا هُو مَن الشَّيْطَان فَاذَا تَمَا يَبُ أَحَدُكُم فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَانَ أَحَدُكُم إِذَا تَمَا مَب مَن الشَّيْطَان فَاذَا تَمَا يَب أَحَدُكُم فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَانَ أَحَدُكُم إِذَا تَمَا مَب مَنهُ الشَّيْطَانُ » في الشَّيْطَان » في الشَّيْطَان » في الشَّيْطَان » في السَّلُمُ السَّلَمُ السَّلَمُ اللهُ السَّلَمُ اللهُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ اللهُ السَّلَمُ اللهُ السَّلَمُ اللهُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ اللهُ السَّلَمُ السَّلَمُ اللهُ السَّلَمُ اللهُ السَّلَمُ اللهُ السَّلَمُ اللهُ السَّلَمُ اللهُ اللهُ السَّلَمُ اللهُ السَّلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّلَمُ اللهُ اللهُ السَّلَمُ اللهُ السَّلَمُ اللهُ السَّلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ السَّالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّلْمُ اللّهُ السَّلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ع • ٧ وَ قَالَ أَيْضًا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ﴿ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمُ فَلَيْهُ وَ فَاحْبُهُ مِنْ حَمُّكَ اللهُ فَاذَا قَالَ فَلَيْقُلُ ! الحُدُ لله ، وَلْيَقُلُ لَهُ أُخُوهُ أَوْ صَاحْبُهُ مِنْ حَمُّكَ اللهُ فَاذَا قَالَ

لَهُ يَرْحُمُكَ اللهُ فَلَيقُلْ يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بِالدَّكُمْ » خرجهما البخارى « وَفِي لَفْظ لَابِي دَاْوُدَ « الحَمْدُ لله على كُلِّ حاَل » \*

٥٠٠ وَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرَى رَضَى الله عَنْهُ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْهُ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « اذَا عَطَسَ أَحُدُكُمْ فَحَمَدَ الله فَشَمَّتُوهُ

فَانَ لَمْ يَحْمَدُ الله فَلَا تَشَمَّتُوهُ » خَرَّجَهُ مسلم \*

﴿ فَصْلٌ فِي النَّكَاحِ ﴾

وَ عَبْدُ اللهِ مِنْ مَسْعُودُ وَضِي اللهُ عَنْهُ عَلَيْنَا وَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْنَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الحَاجَةِ ﴿ الْجَدُ لِلهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَفْرُهُ وَنَعُودُ وَلَعُودُ اللهُ عَلَيْهِ مِن شُرُور أَنْهُ سَنَامَنْ يَهُدُ اللهُ فَلا مُضَلَّ لَه وَمَنْ يُضْلَلُ فَلاهَادِي اللهِ مِن شُرُور أَنْهُ سَنَامَنْ يَهُدُ اللهُ فَلا مُضَلَّ لَه وَمَنْ يُضْلَلُ فَلاهَادِي

لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرسولُهُ \_ وَقَى رَوَايَة زِيَادَةُ \_ ارْسَلُهُ بِالْحَقِّ بَشَيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةَ مَنْ يُطْعِ أَرَّ مُ مَرَّ اللهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمِن يَعْصَهُمَا فَانَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرَّ اللهُ شَيْئًا ﴿ يِالَّٰهُمَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّـكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسُوَ احدَة وَخَلَقَ مَهَازَوْجَهَاوَبَثَمْنُهُمَارِجَالاً كَثَيْرًا وَنساءًا وَاتَّقُوا اللَّهَالَّذَى تَسَاءَلُونَ بِه وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيًّا ﴾ ﴿ يِالنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ يَمُو ثُنَّ إِلاَّوَانَّتُم مُسْلُمُونَ ﴾ ﴿ يِالِّيهِا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَولًا سدَيدًا يُصْلَحُ لَـكُمْ أَعْمَالَـكُمْ وَيَغْفِرُلَـكُمْ ذُنُو بَكُومَن يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فُوزًا عَظْمًا ) خَرَّجُهُ الْأَرْبَعَةُ وَقَالَ النَّرَ مذي

٧٠٧ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ ﴿ اَنَّ النَّيَّ وَالْفَالِيَّةُ كَانَ إِذَا رَفَّ اللهُ عَلَيْكُو جَمْعَ يَيْنَكُمَا فَيْ خَيْرٍ ﴾ (١) قال الترمذي حديث حسن صحيح \*

٢٠٨ وَعَنْ عَمْرُو ابْنُ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ

(١) قرله اذا رفا الانسان اى إذا أحب أن بدعو للمتزوج بالرفاء ه

قَالَ « اذَا تَزَوَّ جَأْحَدُ كُمُ امْرَأَةً أَو اشْتَرَى خَادَمَاقَلْيَقَلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَّأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَاجَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَنُّوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَاجَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَإِذَا آشَتَرَى بَعِيراً قَلْياً خُدَ بِذَرُوهَ سَنَامِهِ قَلْيَقُلْ مِثْلُ ذَلِكَ » خرجه ابو داود وابن ماجه (١) \*

١٠٦ وَقَالَ اُبْنُ عَبَّاسَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَ اُبْنُ عَبَّاسَ مَا اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ يَطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا اللهُ يَطَانَ اللهُ يَطَانَ أَبَدًا » متفق عليه هم مَارَزْ قَتَنَا \_ فَقْضَى بَيْنَهُمَا وَلَد لَمْ يَضَرَّهُ شَيْطَانَ أَبَدًا » متفق عليه هم أَو لَادة »

• ٢٦ يُذْكُرُ عَنْ فَاطَمَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهَا لَمَا ذَنَا وَلَادُهَا ﴿ أَمَرَرَسُولٌ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَنْدَهَا آيَةَ الكُرْسِيِّ الله عَلَيْنَ أَمْ اللهُ الل

٢١١ وَقَالَ أَبُورَ افِعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ

<sup>(</sup>١) الذروة أعلى سنام البعير ، وذروة كل شي. أعلاه 🕊

<sup>(</sup>۲) رواه ان السنی ه

أَذَّنَ فِي أَذُنِ الْحَسَنِ بِنَ عَلِي حِينَ وَلَدَّتُهُ فَاطِمَةُ رَضِي الله عَنْهَا أَذَانَ الصَّلَاةِ» قَال الترمذي: حديث حسن صحيح ه

١١٧ وَيُذْكُرُعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِعَلَى رَضَى اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى آللهُ عَنْهُ مَا قَالَ وَاللهُ مَا أَلْهُ مَوْلُودٌ وَ ذَنَّ فِي أَذُنِهِ ٱللَّهُ مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ وَ ذَنَّ فِي أَذُنِهِ ٱللَّهُ مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ وَ ذَنَّ فِي أَذُنِهِ ٱللَّهُ مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ وَ ذَنَّ فِي أَذُنِهِ ٱللَّهُ مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ وَ ذَنَّ فِي أَذُنِهِ ٱللَّهُ مَنْ وَلَدْ لَهُ مَوْلُودٌ وَ ذَنَّ فِي أَذُنِهِ ٱللَّهُ مَنْ وَلَدْ لَهُ مَوْلُودٌ وَ ذَنَّ فِي أَذُنِهِ اللَّهُ مَنْ وَلَدْ لَهُ مَوْلُودٌ وَ قَالَ عَالَى مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَوْدٌ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا لَهُ مَوْلُودٌ وَ وَقَالًا قَالَ قَالَ وَسُولُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَّهُ وَلَا لَهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَودُ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ لَا لَا عَلَالَهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَالًا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ لَا لَهُ عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَالَالْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَالُهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَالًا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَاللَّهُ عَلَيْكُوا لَا عَلَالَ عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَالًا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَالًا لَا عَلَالَالْهُ عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَالَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَالَالَالِهُ عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَالَا لَا عَلَا عَلَالَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالَا عَالَا عَلَا عَلَا عَالَا عَا

٢١٢ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا « : كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهَا « اللهِ عَنْهَا «

يُؤَتَّى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَكِحِّنَّكُهُمْ (٢) خرجه أبوداود.

١١٣ وَعَنْ عُمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ

أَنَّهُ أَمْرَ بِتُسْمِيَّةِ المَوْلُودِيوْمَ سَابِعِهِ وَوَضْعِ الاذَى عَنْهُ وَالْعَقِّ قال الترمذي

حديث حسن \*

٢١٤ وَقَدْ سَمَّى الَّذِيُّ عَلِيْكُ أَبْنَهُ ابْرَاهِيمَ وَأَبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي مُوسَى

<sup>(</sup>١) رواه ابن السنى ورواه البيهةى من حديث الحسن بن على وهو ههنا عن الحسين وكذلك ذكره النووى فى الاذكار له، وأم الصبيان قال ابن الاثير فى النهاية هى الربح التى تعرض للصبيان فربما غشى عليهم وقيل هى التابعة من الجن \*

<sup>(</sup>٢) حنك يستعمل من الثلاثى ومن التفعيل والتحنيك أن تمضغ التمر ثم تدلك بحنك الصبي وهو سنة •

ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد ﴿

٢١٧ وَذَكَرَ مُسْلَمْ عَنْ عَبْد الله بن عُمر رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَقَالَ رَسُولُ الله عَبْدُالله وعَبْدُ الرَّحْن ﴾

وَسُولُ الله عَبِّلِيَّةٍ ﴿ إِنَّ أَحَبَ اسْمَاتُكُمْ إِلَى الله عَبْدُالله وعَبْدُ الرَّحْن ﴾

وَعَنْ أَبِي وَهْبَ الْجُشَمَى قَالَ قَالَ رَسُولُ الله وَبُدُ الرَّحْن وَ أَصَدَقُهَا بِأَسْمَاء الأَنْهِ الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَّحْن وَ أَصَدَقُهَا بَاسَمَ الله وَعَنْ أَبِي وَهُم وَ أَنْه الله الله وَالله الله وَعَبْدُ الرَّحْن وَ أَصَدَقُها عَالَ عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَّحْن وَ أَصَدَقُها عَالَ عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَّحْن وَ أَصَدَقُها عَالَ عَبْدُ الله وَعَبْدُ الله وَعَبْدُ الله وَالله وَله وَالله وَاله وَالله والله وَالله والله والمواله والله والله وا

خَرَجَمِنْ عَنْدَبَرَّةَ ، وَقَالَ لَرَجُلِ مَا اسْمُكَ قَالَ أَصْرَمُ قَالَ بِلْأَنْتَ زُرْعَةُ ، وَسَمَّى خَرَجَمِنْ عَنْدَبَرَّةً ، وَأَرْضًا يُقَالُ لَهَا عَفْرُة

<sup>(</sup>۱) بوب البيهقى فىسننه فقال : بابتسمية المولود حين يولد وهو اصح من السابع اه والظاهر أن الامر فى ذلك و اسع فأيهما فعل حصل الخير

سَمَّاها خَضَرَةَ وَشَعَب الصَّلالةِ سماهُ شعبَ الهِدَآيَةِ وَبَنُو الزَّنْيَةِ سماهم بني الرَّشْدَة «

## ﴿ فَصْلُ فِي صِيَاحِ الَّهِ يِكُوالنَّهِ بِي وَالنِّبَاحِ ﴾

٢١٩ ذَكَرَ أَبُوهُمْ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا

سَمِعْتُم نُهَاقَ الحَمِيرِ فَتَعَوَّدُوا باللهِ منَ الشَّيْطَانِ فانْهَا رَأْتُ شَيْطَانَا وَإِذَا

سَمَعْتُمْ صِياَحَ الدِّيكِ فَسَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فِانَّهَا رأَتْ مَلَكًا» متفق عليه

• ٢٢ وَعَنْ جَابِر رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﴿ وَعَنْ جَابِر رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللهِ مِنْهُ أَنَّ اللهِ اللهِ مِنْهُ أَنَّ اللهِ عَنْهُ اللهِ مَنْهُ أَنَّا اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عِلَا عَلَا اللهِ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا ع

مَالَاتَرُونَ ، اخرجه ابو داود \*

﴿ فَصْلٌ فِي الْحَرِيقِ ﴾

٢٢١ يَذْكُرُ عَنْ عَمْرُو بِن شَعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ وَالَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِذَا رَأْيْتُمُ الْحَرِيقَ فَكَبِّرُوا فَانَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِذَا رَأْيْتُمُ الْحَرِيقَ فَكَبِّرُوا فَانَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِذَا رَأْيْتُمُ الْحَرِيقَ فَكَبِّرُوا فَانَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِذَا رَأْيْتُمُ الْحَرِيقُ فَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَلُوا فَانَّا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَّا عَلَاللّه

(۱) رواه أبن السنى ، وابن عدى . وأبن عساكر و تحوه عند أبن عدى من حديث ابن عباس وذكره ابن القيم فى زاد المعاد وشرحه باتم شرح وبين سره وعليك بمطالعة شرح هذا الحديث تجد ما تقربه عينك ،

## ﴿ فَصُلُّ فِي ٱلْجُلْسِ ﴾

وَمَنْ جَلَسَ فَى جُلِسَ فَحَكَثَرَ فَيهِ لَغَطُّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله وَاللَّهِ وَمَنْ جَلَسَ فَى جُلِسَ فَحَكَثَرَ فِيهِ لَغَطُّهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومُ مِن جَلْسِه ذَلِكَ : شُبْحَانَكُ اللَّهُمَّ وَبَحَمْدُكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْ تَأْتُ أَسْتَغْفُرُكَ عَلَيْهِ ذَلِكَ : شُبْحَانَكُ اللَّهُمَّ وَبَحَمْدُكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْ تَأْسَعْفُرُكَ وَاللَّهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ » قال الترمذي

حديث حسن ٥

٣٢٣ وَفِي حَدِيثَ آخَرَ وَأَنْهُ إِذَا كَانَ فِي مَجْلسِ خَيْرَ كَانَ كَالطَّابِعِ الْمَحْدِيثِ كَانَ كَالطَّابِعِ اللهِ وَأَنْهُ وَإِنْ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَا فَي مَجْلسِ تَخْلِيطِ كَانَ كَافَّارَةً لَهُ » (١) ه

كَلَّمُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللَّهَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ﴿ مَامَنْ قَوْمَ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلَسَ لَا يَذْكُرُونَ اللهَ تَعَالَى إِلَّا قَامُواعَنْ مَثْلُ جَيفَة حَمارٍ وَكَانَ لُهُمْ حَسَرَةً ﴾ خَرَّجُهُ اللهَ تَعَالَى إِلَّا قَامُواعَنْ مَثْلُ جَيفَة حَمارٍ وَكَانَ لُهُمْ حَسَرَةً ﴾ خَرَّجُهُ

ر ر در - ۱۹۰۰ أبو داود وغيره \*

و ٢٢٥ وَعنِ أَبِن عُمَر رَضِي اللهُ عَهُماقال «قَلَّاكَانَ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَانَةُ وَاللَّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(۱) ذكر ذلك في حديث جبير بن مطعم وهوعند النسائي والطبراني والحاكم وصححه \* ﴿ فَصْلُ فِي الْغَصَبِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزُغُ فَاسْتَعِدْ

بالله إنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلَيمُ ) .

٢٢٦ وَقَالَ سُلَيْمَا نُبُ صَرد « كُنْتُ جَالسامَعَ رَسُول اللهِ وَاللهِ وَرَجُلانِ يَسْتَبَانِ وَأَحَدُهُمَا قَداحُمَ وَجُهُ وَانْتَفَخَتُ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله وَاللهِ وَاللّهِ وَلّهُ وَاللّهِ وَاللّه

٢٢٧ وعن عطيةً بن عروة قالَ قالَ رسولُ الله ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴿ إِنَّ ٱلْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ إِنَّ الشَّيْطَانَ خُلُقَ مِنْ نَارُو ٓ إِنَّمَا تَنْطَفُّ النَّارُ بِالْمَاء فَأَذَاغَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَأَ » ذَكَرُهُ أَبُو دَاُودَ وَفَي حَدِيثَ آخَرَ أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ غَضَبَ انْ كَانَ قَائِماً أَنْ يَجُلِّسَ وَانْ كَانَ جَالِسًا أَنْ يَضْطُجِمِّ ﴿ فَصْلٌ فِي رُقُ يَهِ أَهْلِ البَّلَّاءِ ﴾ ٢٢٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي عَرِّلِيَّةٍ قَالَ « مَنْ رآى مُبْتَلًى فَقَالَ : الْحُمْدُ لِلهَالَّذِي عَافانِي مَّا الْبَلاَكَ بِهِ وَفَصَّلَنِي عَلَى كَثير مَّمْنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا لِم يُصِبْهُ ذلكَ البلاءُ » قَالَ الترمذي حديث حسن ﴿ فَصُلُّ فَى دُخُولُ السُّوقِ ﴾ ٢٢٩ عَن عُمَر بِنِ الْخَطَّابِ رَضِي الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكَ قَالَ « مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ لاَ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُلَّهُ الْمَلْك وَلَهُ الْحَدُدُ يَحْيِي وَكُمِيتُ وَهُوَ حَىَّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَى كُلِّشَيّ

وَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ حَسَنَةً وَمُحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفَ سَيِّمَةً وَرَفَعَ

له الف الف درجة » خرجه الترمذي ،

• ٢٣ وعَنْ بُرِيدة رضى الله عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ السَّوقَ قَالَ « بِسُم الله اللَّهُمَّ أَنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِه السُّوقَ وَخَيْرَ مَافِيهَاواً أُعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَافِيهَا اللَّهُمُّ الَّي أَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ أُصيبَ فيهَا يَمينًا فَاجِرَةً أَوْصَفْقَةً خَاسَرَةً » اسناد هذا امثل من الاول(١) «

﴿ فَصْلٌ فَي النَّظَرِ فِي ٱلْمُراةَ ﴾

٢٣١ يُذْكُرُ عَنْ أَنَس رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْتِهِ هِذَا نَظَرَ فِي الْمُرْآةِ « قَالَ الْحُمُدُ للهُ الَّذِي سَوَّى خَلْقَى فَعَدَلَهُ وَكَرَّمَ صُورَةً وجهى قَسْنَهَا وَجَعَلَنَى مَنَ ٱلْمُسْلِمِينَ » (٢) \$

٢٣٢ وَعَنْ عَلَى رَضَى الله عَنْهُ أَنَّ الَّذِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَذَا نَظَرَ فِي الْمُرْاةَ قَالَ « الْحُدَثَلَهُ اللَّهُمْ فَأَحَسَّنْتَ خَلْقِي فَيْسِنْ خَلْقِي » (٣) «

﴿ فَصْلٌ فِي الْحَجَامَة ﴾

(١) أخرجه البيهقي والحاكم وأشار الى قوته وابن السني والطبراني في الدبير وقال في مجمع الزوائد وفيه محمد بن أبان الجعفي ضعيف به (٢) أخرجه ابن السني (٣) أخرجه ابن السني وفي الباب عن ابن عباس عند ابن السنى و ابى يعلى فى مسنده و الطبر انى فى كبيره باسناد ضعيف

٣٣٣ عَنْ عَلَى رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ قَرَأً آيةَ الـكُرسيِّ عندَ الحَجَامَة كَانَتْ مَنْفَعَة حَجَامَته » (١)

﴿ فَصْلُ فِي الْأَذُنُ إِذَا طَنَّتْ ﴾

٢٣٤ عَنْ أَبِيرَ افْعِرَ ضَى اللهُ عَنْهُ قَالَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَنَّتْ أَذُنُ أَحَدَكُمْ فَلْيَذَكُرُ اللَّهَ وَلْيُصَلِّ عَلَىَّ وَلْيَقُلْ ذَكَرَ اللّه بَخَيْرُ مَنْ ذَكَّرَنَّى » (٢) \*

﴿ فَصْلٌ فِي الرَّجْلِ اذَا خَدَرَتْ ﴾

٢٣٥ عَن الْمُيْثَمُ بْنِ حَنَشَ قَالَ كُنَّا عَنْدَ عَبْدِ الله بْنُ عُمَرَرَضَي اللهُ عَنْهُمَا فَخَدَرَتْ رَجُلُهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ ذُكُرٌ أُحَبِّ النَّاسِ ٱلَّيْكَ فَقَالَ نُحَمَّدًا فَـكَأَنَّمَا نَشَطَ من عَقَالٍ ﴿ وَعَنْ مُجَاهِدِ قَالَ خَدرَتُ رِجْلُرَجُلِ عَنْدَ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهِمَا فَقَالَ لَهُ أَبْنُ عَبَّاسِ أَذْكُرُ أَحَبُّ النَّاسِ الَيْكَ فَقَالَ مُجَمَّدٌ عَلَيْكُ فَنَدَهُبَ خُدَرُهُ (٣) ٥

<sup>(</sup>١) رواه ابن السني وابن مردويه وأشار الحافظ ابن كثير إلى ضعفه (٢) رواه ابن السني و الحسكم الترمذي والطبر إني في السبير و اسعدي (٣)روى هذه الموقو فات ابن السني، و الخدر ان يسترخي العضو فلا يطيق الحركة (م ٧ - المكلم الطيب)

﴿ فَصْلٌ فِي الدَّابَّةِ اذَا تُعَسَّت (أَى عَثَرَت ) ﴾ ٢٣٦ عَنْ أَبِي المُلْيِحِ عَنْ رَجُلُ قَالَ : كُنْتُ رَديفَ النَّبِّ عَيْلِيَّةٍ فَعَثَرَتْ دَابَّتُهُ فَقُلْتُ تَعَسَ الشَّيطَانُ فَقَالَ « لَا تَقُلْ تَعَسَ الشَّيطَانُ فَا نَكَ إِذَا قُلْتَ ذَلَكَ تَعَاظُمَ حَتَّى يَكُونَ مثلَ البَّيْتِ وَيَقُولُ بِقُوَّتِي ، وَلَـكَنْ قُلْ بِاسْمِ اللَّهَ فَا نَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلَكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مثلَ الَّذَبَابِ » (١) ﴿ فَصُلَّ فَيمَنْ أُهْدَى لَهُ هَدَّيَّةً دُعَى لَهُ ﴾ ٢٣٧عنَ عَانَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ « أَهْدَيَتْ لُرَسُولَ اللهُ عَلَيْكِيْةٍ شَاةٌ قَالَ و اقسمها ، فَكَانَتْ عَائشَةُ إِذَا رَجَعَت الخَادمُ تَقُولُ مَاقَالُوا؟ تَقُولُ الْخَادَمُ قَالُوا : بَارَكَ اللهُ فَيكُمْ فَتَقُولُ عَائْشَةٌ وَفَيهِمْ بِارَكَ اللَّهُ رَدُّ عَلَيْهُمْ مِثْلَ مَاقَالُوا وَيَبْقَى أَجْرُنَا لَنَاً » (٢) وقد بلغنا عنها في الصدقة مثل ذلك \*

﴿ فَصُلَّ فِيمَنْ أُمْلِطَ عَنْهُ أَذَّى ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود بسند صحيح وجهالة الصحابي لاتضر على أن ابن السنىرواه بسندصحيح عن أبي المليح عن أبيه و أبوه صحابي اسمه أسامة ، وهكذا رواه النسائي فى اليوم و الليلة و ابن مزدويه فى تفسيره ورواه الامام أحمد عن أبي تميمة (۲) كل هذا رواه ابن السنى

٣٣٨ عَنْ أَبِياً يُوبَ الْأَنْصَارِي رَضَى الله عَنْه ﴿ أَنَهُ تَنَاوَلَ مَن لَحْيَة رَسُولِ الله عَنْه ﴿ أَنَّهُ تَنَاوَلَ مَن لَحْيَة رَسُولِ الله عَنْهُ مَا تَكْرَهُ ﴾ ، و فى لفظ آخر ﴿ لَا يَكُنْ بَكَ السُّوعُ يَا أَبا اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَخَذَ مَنْ لَحْيَة رَجُل أُورَاسِه شَيْئًا فَقَالَ الرَّجُلُ : صَرَفَ الله عَنْهُ أَنَّهُ أَخَذَ مَنْ لَحْيَة رَجُل أُورَاسِه صَرَفَ عَنَّا السُّوءُ فَقَالَ الرَّجُلُ : صَرَفَ الله عَنْكَ السُّوءَ فَقَالَ عُمْر رَضَى الله عَنْه : صَرَفَ الله عَنْهُ : صَرَفَ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ : عَنْكَ شَيْ فَقُلْ الْخَذَت يَدَاكَ خَيْرًا (١) •

﴿ فَصْلُ فِي رُوْيَة بَاكُورَة الثَّرَ ﴾

• ٤٧ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ «كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأُوا أَوْلَ اللهُ عَلَيْكِ قَالَ اللهُ عَلَيْكِ قَالَ اللهُ عَلَيْكِ قَالَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ اللهُ عَلَيْكُ قَالَ اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَيْنَ ﴾ خرجه مسلم و لَنَا فَي مُدّناً ثُمَّ يُعطيه أَصْغَرَ مَنْ يَعْجُبُهُ وَيَخَافُ عَلَيْهُ الْعَيْنَ ﴾ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَيْنَ ﴾ فَاللّهُ عَلَيْهُ الْعَيْنَ ﴾ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَيْنَ ﴾ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَيْنَ ﴾ فَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَيْنَ ﴾ فَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَيْنَ ﴾ فَاللّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ الْعَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَىٰ عَلَيْهُ الْعَلَىٰ عَلَيْهُ الْعَلَىٰ عَلَيْهُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ الْعَلَىٰ عَلَيْهُ الْعَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ الْعَلَىٰ عَلَيْهُ الْعَلَىٰ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَا عَلْمُ عَلَيْ

قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ اللهُ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِالله ﴾ ه

(۱) رواه الترمذي وابنالسني

١٤ ٢ وَقَالَ الَّنَّيْ عَلَيْكُ «الَعَيْنَ حَقَّولُو فَانَ شَيْءُ سَابِقَ القَدَرَ لَسَبَقَتُهُ الْعَيْنَ عَلَيْكُ «الْعَيْنَ حَقُولُو فَانَ شَيْءُ سَابِقَ القَدَرَ لَسَبَقَتُهُ الْعَيْنُ » حَديث صَحيح »

٢٤٢ وَيُذْكُرُ عَن النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ « إِذَارَاً يَ أَحَدُكُمْ مَا يُعْجِبُهُ فِي تَفْسِهِ أَوْ مَاله فَلْيُرِّ كُ عَلَيْه فَانَ الْعَيْنَ حَقْ ، (١) \*

َ ٣٤٣ وَيُذْكَرُ عَنِ النَّهِ ﴿ قَالَ « مَنْ رَأَى شَيْئاً فَأَعْبَهُ فَلْيَقُلْ مَا اللهُ لاَ قُوْمَ اللهُ الله عَنْ النَّهِ اللهُ لاَ قُوْمَ اللهِ الله ع (٢) ٥

٤٤ وَ يُذْكَرُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّهُ كَانَ اذاً خَافَ أَنْ يُصِيبَ شَيْئًا بِعَيْنُهُ قَالَ « اللَّهُمَّ باركُ فيه و لا تَضُرَّهُ » (٣)

وَ عَلَى اللهِ عَنْهُ ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَاللَّهِ عَنْهُ ﴿ كَانَ رَسُولُ الله وَاللَّهِ عَنْهُ ﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>۱) رواهالنسائی من حدیث عامر بنربیعة ، ورواه ابن السنی من حدیث عامر و حدیث سهل بن حنیف (۲) رواه ابن السنی عن أنس و اسناده ضعیف وقد سبق نحوه فی فصل ماینعم به علی الانسان فراجعه به

<sup>(</sup>۳) رواه ابنالسنیعنسمید بن حکیمقالشارح الجامع الصغیرحدپث حسن لغیره

## ﴿ فَصُلُّ فِي الفَأْلِ وَ الطِّيرَةِ ﴾

٢٤٧ قَالَ الْفَالُ قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ ؟ قَالَ الْكَلَّمَةُ الْحَسنَةُ يَسْمَعُهَا الرَّجُلُ» (١) ه الفَأْلُ قَالُوا وَمَا الفَأْلُ ؟ قَالَ الْكَلَّمَةُ الْحَسنَةُ يَسْمَعُهَا الرَّجُلُ» (١) ه فَالَّا قَالُوا وَمَا الفَأْلُ مَثُولُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْجُبُهُ الفَأْلُ مَثْلِمَاكَانَ فَي سَفُو الْمُجْرَةُ فَلَقَيَّهُم رَجُلُ فَقَالَ : مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ بُرَيْدَةُ قَالَ «بَرَدَاً مَرْنَا» فَي سَفُو الْمُجْرَةُ فَلَقَيَّهُم رَجُلُ فَقَالَ : مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ بُرِيدَةُ قَالَ «بَرَدَاً مَرْنَا» وَقَالَ . رَأَيْتُ فَي مَنامى كَأْنِي فَي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ وَأَتِينَا بِرُطَب مَنْ رُطَب ابْنِ طَابِ فَأَوْلَتُ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةُ لَنَا فِي الآخرة وَأَنَّ وَلَا اللهَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

وَإِمَّا الطِّيرَةُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بِنُ الْحَـكَمِ رَضَى اللَّهُ عَنَهُ ﴿ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّهَ مَنَّا رَجَالُ يَتَطَيَّرُو نَقَالَ : ذَلكَ شَيْءَ تَجَدُّونَهُ فَي صُدْركُمْ فَلاَ يَصُدَّنَكُمْ ﴾ الله منّارجَال يَتَطَيَّرُو نَقَالَ : ذَلكَ شَيْءَ تَجَدُّونَهُ فَي صُدْركُمْ فَلاَ يَصُدَّنَكُمْ ﴾ هذه الاحاديث في الصحاح •

(۱) متفق عليه من حديث أبى هربرة و أخرجه البخارى من حديث أنس (۲) حديث رؤيا النبى صلى الله عليه وآله وسلم اخرجه مسلم من حديث انس بن مالك ٨٤٧ وَعَنْ عُرُوةَ بْنِ عَامِرَ قَالَ دَسُمْلَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّيْرَةَ فَقَالَ : أَصْدَقُهَا الْفَأْلُولَا تُرُدَّمُ سُلّاً وَاذَا رَأَيْمُ شَيْئاً تَكْرَهُو نَهُ فَعُولُوا اللَّهُمَّ لَا يَأْتِى بِالْحَسَنَاتِ اللَّا أَنْتَ وَلَا يَذْهَبُ بِالسَّيِّئَاتِ اللَّاأَنْتَ وَلَا يَدُولُوا اللَّهُمَ لَا يَأْتِى بِالْحَسَنَاتِ اللَّا أَنْتَ وَلَا يَذْهَبُ بِالسَّيِّئَاتِ اللَّاأَنْتَ وَلَا يَوْدُوا اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

﴿ فَصْلٌ فَى الْحُمَّامِ ﴾

٢٤٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى الله عَنْهُ مِرْقُوعًا وَمُوقُوفًا وَهُوَ الشَّبُهُ مَنْ الله عَنْهُ مِرْقُوعًا وَمُوقُوفًا وَهُوَ الشَّبُهُ عَنْهُ مَرْقُوعًا وَمُوقُوفًا وَهُوالسَّبُهُ إِذَا دَخَلُهُ سَأَلَ اللهَ ٱلجَنَّةُ وَاسْتَعَاذُهُ مَنَ النَّارِ » (١).

(۱) رواه ابن السني مرفوعا باسناد ضعيف 🛊

﴿ تَمُ الـكتابُ بِحِمدُ اللهُ الملكُ الوهابُ وَكَانَ ذَلَكُ سَنَّةً خَمَسُ وَخَمِسُهِنَ وَثَلاَتُمَاتُهُ وَالفَّ هِجَرِيةً ﴾

## ﴿ محتويات كتاب الـكام الطيب لابن تيمية ﴾

| 42.50                              | محيفة                                      |            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| وبعد التشهد                        | مقدمة الناشر                               | ۲          |
| ٤٩ فصل فيما يقال في أدبار          | آيات فيالجث على ذكرالله                    | ٦          |
| المجود                             | أحاديثفي فضل الذكر                         | ٧          |
| ٥٢ فصل في دعاء الاستخارة           | فصل فى ذكر الله طرفى النهار                | 14         |
| وفي السكرب والهموالحزن             | ا فصل فيما يقال عند المنام                 | ۲٠         |
| ٥٦ ﴿ فَى لَقَاءُ العدو ذَى السلطان | و فيمايقال إذا تعار من الليل               | 47         |
| ٥٧ وفي الشيطان يعرض لابن آدم       | ر فصل فيما يقوله من يفزع                   | <b>1</b> Y |
| ٠٠ ﴿ فِي النَّسليمِ للفضاء من      | ويقلقفى منامه                              |            |
| غير تفريط                          | <ul> <li>نصلفیایصنع،ن رأیرؤیا</li> </ul>   | (Α         |
| ٦١ وفيما ينعم به على الانسان       | ٧ فصل في العبادة بالليل                    | * •        |
| ۲۲ و فيما يصاب به آلمؤمن من        | ٣ . وفي تتمة ما يقول إذا استيقظ            | 1          |
| صغير و كبير                        | <ul> <li>« فيما يقول إذا خرج من</li> </ul> | ۲۲         |
| ٦٤ فصل في الدين                    | منزله                                      |            |
| ٦٤ فصل فيالرقي                     | ٣ فصل في دخول المنزل                       | ۳          |
| ٦٧ فصل فى دخول المقابر             | ٣ فصل في دخول المسجد                       | ۳          |
| ٦٨ فصل في الاستسقاء                | والخروج منه                                |            |
| ٧٠ فصل في الربح                    | ٣ فصل في الاذانو من يسمعه                  | 2          |
| ۷۱ فصل في الرعد                    | م فصل في استفتاح الصلاة                    | <b>'</b> \ |
| ٧٢ فصل في نزول الغيث               |                                            | ١          |
| ۷۲ فصل في الاستحصاء                | منه و السجو دو بين السجد تين               |            |
| " ٧٧ فصل في رؤية الهلال            | ي فصل في الدعاء في الصلاة                  | 7          |

| حة                      | ا صفه | , ·                                         | صي |
|-------------------------|-------|---------------------------------------------|----|
| فصل في الحريق           | 97    | فصل فى الصوم والافطار                       | ٧٤ |
| فصل في المجلس           | ٩٣    | <u>فصل فى السفر</u>                         | ٧٥ |
| فصل و الفضب             | 9 2   | فصل فىركوبالدابة                            | YY |
| و دۇيةاھلاللە           | 90    | فصل فی رکوب البحر                           | Υ٨ |
| د د دخولاالسوق          | 40    | دعاء الرجوع من السفر                        | ٧٩ |
| فصل د النظر في المرآة   | 44    | فصل في ركوب الدابة الصعبة                   | ٧٩ |
| فصل و الحجامة           | 97    | فصل في الدابة تنفلت                         | ۸+ |
| فصل ﴿ الاذن إذا طنت     | ٩٧    | فصل فى القرية أوالبلدة إذا                  | ۸٠ |
| فصل و الرجل إذاخدرت     | 47    | أراد دخولها                                 |    |
| فصل و الدابة اذا تعست   | ٩٨    | فصل فىالمنزل ينزله<br>فصل فى الطعام والشراب | ٧١ |
| فيمن اهدى له هدية دعى   | ٩٨    | فصل في الضيف ونحوه                          | ٧4 |
| فصل فيمن أميط عنه الاذى | 9.4   | فصل في السلام                               | ٨٥ |
| فصل فىرويةباكورة الثمر  | 99    | فصل في العطاس والتثاؤب                      | ۸٦ |
| و ﴿ الشيءيعجبهو يخاف    | 99    | فصل في النكاح                               | λΥ |
| عليه العين              |       | فصل في الولادة والتسمية                     | ۸۹ |
| « " الفأل والطيرة       | 1.1   | نصل في صياح الديكو النهيق                   | 94 |
| 😮 . فصل في الحمام       | 1.4   | والنباح                                     |    |

﴿ تمت الفهرست ﴾

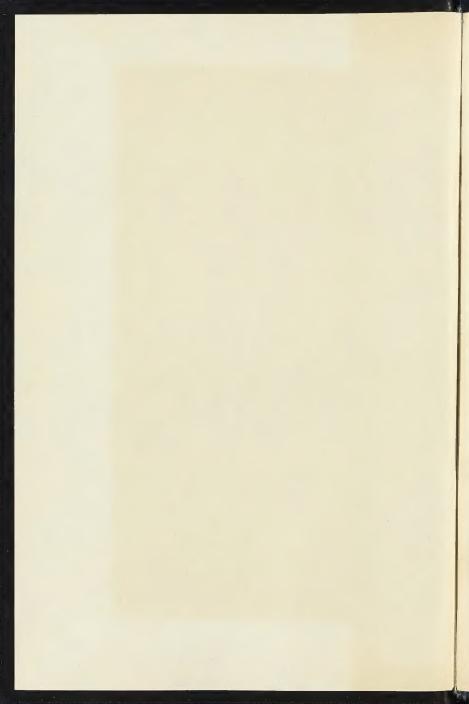



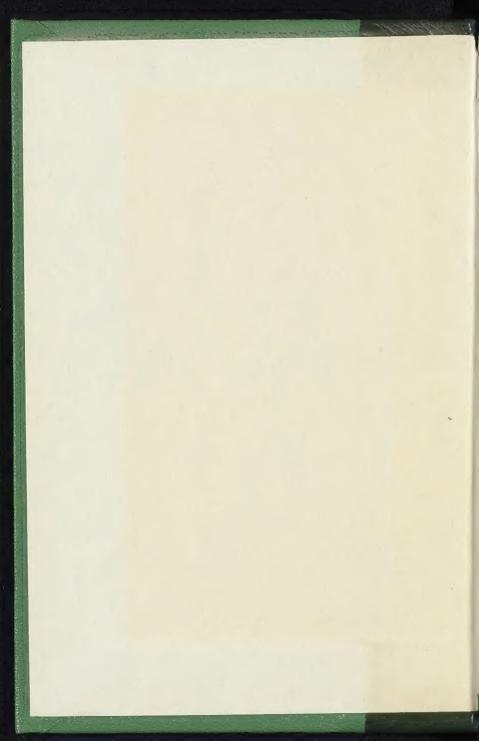

BP 183 .3 A47